و مرال و مرا

وكستاد تاديخ العصور الوسطى الت عد كليب الأداب و جامعة الاسكندرية

1940





مملكة الونسدال في شمسال المسريقيسا

## مماحر الويرال فرميا الفريقيا

مرستور محمل مرم رمه و رمه و محمل مرم و برمه و و استاذ تاریخ العصور الوسطی است عد کلمیت الاداب به جامعة الاسکندریة

1910



## بسم الله الرحمن الرحيم

## معتديد

موضوع هذا الكتاب هو مملكة الوندال في شمال أفريقيا ٤٧٨ – ٥٣٤ م، والوندال جماعة من البرابرة أتو من نواحي بحر البلطيق إلى أسبانيا ثم عبروا المضيق إلى شمال أفريقيا في عام ٤٧٨ م في عهد ملكهم جيزريك Gaiseric المضيق إلى شمال أفريقيا في عام ٤٧٨ م وقد ساعد الوندال على قيام مملكتهم في الشمال الافريسي ظروف تتعلق بالوندال أنفسهم وبالامبراطورية الرومانية الغربية في ذلك الوقت . وظلت دولة الوندال قائمة حتى عام ٤٣٥ م حيث إنهى حكم الملك جليمر Gelimer . بعد نجاح الامبراطورية البيزنطية في هزيمة الوندال ، وإعادة الشمال الافريقي كولاية مرة أخرى إلى حكم الامبراطورية .

وفيا يتعلق بالمنطقة التي حكمها الوندال والذي أطلق عليها المؤرخون في العصور الوسطى إسم الشهال الأفريقي ، هي المنطقة التي تمتد من مدينة طرابلس شرقا حتى مدينة سبتة غربا . ويلاحظ أن المؤرخين المعاصرين لأحداث هذه الفترة الزمنية كاتوا يطلقون عليها إسم ليبيا وعلى سكانها إسم الليبيين ، وتضم هذه المنطقة الآن كما هو معروف جانبا من ليبيا . وتوس ، والجزائر ، ومراكش .

ورغم إهتمام المؤرخين العرب بوجه خاص بالكتابة عن تاريخ العرب قبل الإسلام، إلاأن معظم كتاباتهم إهتمت بشبه الجزيرة العربية وبعض أواحى المشرق العربى . وقد يرى البعض أن منطقة الشمال الأفريقي لم تكن عربية قبل الاسلام ، ولكن هذا قول خاطىء . فالفينيقيون العرب كانت لهم مدنهم على

هذا الساحل وأزدهر جانب من حضارتهم فى هذا الافليم وعاشت سلالاتهم على هذه الارض من بعدهم . وقول آخر ، ألم تهتم كل الدول بتاريخ المنطقة التى تعيش عليها الآن ، فالانجليز يهتمون بتاريخ البلاد منذ القدم ، ولم تكن العناصر الانجليزية قد وطئت اقدامها الجزيرة بعد . والامريكيون وهم عناصر مهاجرة من أوربا تضرب فى بطون التاريخ ليصنعوا لانفسهم تاريخا قديما وإن كان تاريخ الهنود الحمر .

وعلى أية حال فهذه المنطقة منطقة عربية والإهمام بتاريخها القديموالحديث واجب علينا نحن العرب وعلينا ان نستخلصه من بطون المصادر . وهناك مجموعة من المصادر تناولت تاريخ الوندال أو جانبا منه ، وأهم هذه المصادر على الاطلاق هو ما كتبه المؤرخ البيرنطى بروكوبيوس Procopius الذى عاصر جانبا كبيرا من الاحداث وكان شاهد عيان في مراحل كثيرة ، وأن ما سعله في كتابه حرب الوندال The wandalic war يعتبر مادة من الطراز الأول أمدت الباحث بمادة تاريخية طيبة غطت جانبا كبيرا في هذا الكتاب ، بالاضافة إلى ما ورد في بعض المصادر الأخرى التي وردت في حواشي هذا البحث .

ولا يسعنى فى ختام هذه المقدمة الا أن أتقدم بعظيم الشكر لكل من تحدث عن مملكة الوندال فى ثنايا كتاباته ، والتى ألم بها الباحث وكانت بجونبا له فى إدراك الإطار العام لمملكة الوندال أو جانبا منها .

والله ولى التوفيق ،

اسكندرية في ٩فراير ١٩٨٥

محمود سعيد عمران

تحركات الوندال في أوربا



مع نهاية حكم الامبراطور ثيودوسيوس الأول Theodusius I من أوربا .

و ١٩٩٥ من كانت العناصر الجرمانية قد سيطرت على جانب كبير من أوربا .
و ١ كان الفرنجة Franks مستقرين في شمال نهر الراين ، ولم يكن الفرنجة بحماعة موحدة في هذه المرحلة ، فقد إنقسموا على أنفسهم إلى جماعتين ، الفرنجة الساليون Salians وكانوا معاهدين في هذه المرحلة مع الإمبراطورية الرومانية . وقد إتحذوا من الضفة اليسرى لهر الراين (شرق بلجيكا حاليا) مستقرا لهم في مرحلة لاحقة ثم إقلم غالمه ، والجماعة الثانية هي الفرنجة البريون مستقرا لهم في مرحلة لاحقة ثم إقلم غالمه ، والجماعة الثانية هي الفرنجة البريون وسوف تسيطر الفرنجة في النهاية على إقلم غالم في عهد مناكهم كلوفس Clovis وسوف تسيطر الفرنجة في النهاية على إقلم غاله في عهد مناكهم كلوفس Clovis .

وكان الوندال Vandals أيضا جماعتين . الوتدال السلنجيون Silings في إقليم سيليزيا Silesia ، ويبدو أنهم اشتقوا إسمهم من إسم هذا الاقليم، والوندال الاسدنجيون Andings وهم الجزء الأكبر من الوتدال ، وكانوا يعيشون في أعالى نهر ثيس Theiss منذ نهاية القرن الثاني الميلادي (٢) .

وفى عام ٤٠١ م كان الوندال الاسدنجيون قد غزوا اقليم ريتيا Ractia المذين المحاور لنهر ثيس، وقد لحقت بهم عناصر الالمانى Alamanni المذين كانوا يعيشون فى بانونيا Pannonia ، كما لحقت بهم عناصر السوينى Main . Main فى مرحلة لاحقة إلى نهر المين المون ومع حالة عدم الاستقرار فى هذه المنطقة خاصة مع تحرك عناصر الهون

(1)

Geegory of Tours, The History of Franks, p. 158.
Bury. History of The later Roman Empire, I, pp. 99—100.
Gregory of Tours, op. cit., p. 106.

Huns ، والقوط الشرقيين Ostrogoths ، تحركت هذه العناصر من الشال إلى الجنوب ، وكانت عناصر الآلان Alans أول من وصلت إلى نهر الراين (١) . أما الوندال الأسدنجيون فكانوا تحت قيادة ملكهم جودجيزل Godegisel خلف عناصر الآلان . وقد تعرضت عناصرالوندال الاسدنجيين لمجمات الفرنجة الذين حاربوا من أبجل حماية نهر الراين بصفتهم معاهدين للإمبر اطورية الرومانية وعليهم الدفاع عن أراضها . وفي هذه المرحلة قتسل جودجيزل وأصبح الوندال الأسدنجيون على وشك الهلاك ، ولكن عناصر الآلان تدخلت في هذه المعارك لصالح الوندال فتغيرت نتائج الحرب وانهزم الفرنجة ، وفي نهاية الامر تمكن الوندال الاسدنجيون والآلان من عبور نهسر الراين (٢) .

كان أول ما قامت به العناصر المنتصرة هو سلب مدينة مينز Mains كما قتلوا العديد من الأهالى فهرب الاحياء وإتخلوا من الكنائس ملاذا لهم . وإنجهت هذه العناصر بعد ذلك وإتخلت طريقها إلى مدينة ترير Trier الواقعة على نهر الموزل Moselle وقاموا بأعمال السلب والنهب وأضرموا النار في هذه المدينة . بعد هذه المرحلة واصل الوندال تقدمهم غربا وعبروا نهر المويز المدينة . وعقدوا العزم على انتوجه إلى مدينة ريمز Reims حيث كان عليهم التوجه إلى الشهال . وفي هذه المرحلة سقطت مدن أمينز Amiens فراس محتى وصلوا إلى مدينة بولوني Boulogne الواقعة على القنال الإنجليزي ، ولكنهم لم يغامروا مهاجمتها (٣) .

Thompson, History of The Middle Ages, pp; 56-7. (1)

Moss, The Brith of Middle Ages, p. 17.

Gregory of Tours, op. cit., p. 106.

وبعد هذا التحرك من الشرق إلى الغرب ثم إلى الشمال قليلا إتخذ الوندال الأسدنجيون ومن معهم من العناصر الأخرى طريقهم إلى الجنوب(١). وعبروا ثهر السين Seine واللوار Loir حتى وصلوا إلى مقاطعة أكويتين Seine ثهر السين عدا مدينة تولوز ولم تصمد مدن هذه المنطقة كثيرا أمام هذه التحركات عدا مدينة تولوز Toulouse التى نجحت في الوقوف أمام الو مدال في أول الأمر بفضل أسقف المدينة ، ولكن الوندال قاموا بتقييم أنذيهم إلى عدة جيوش وشنوا هجوما شديدا على المدينة حتى سقطت في أيديهم ، وتعرضت المدينة وما حولهاللرعب الذي ساد المنطقة ، والمعروف أن الوندال كانت عناصر مخربة بطريقة متعمدة حتى جاءت كلمة الوندالية Wandalism معبرة عن ذلك (٢) .

بعد هذه الأحداث ولعله فى خريف عام ٤٠٩ م إتخذ الوندال الأسدنجيون تحت قيادة جندريك Gunderic . والوندال السلنجيون والسوينى والآلان . إتخذوا طريقهم إلى مدينة بوردو Bordeaux . ثم عبروا جبال البرانس إلى إقليم جالسيا Galicia (٣) .

وتصادف مع هذه التحركات أن أحوال الإمبر اطورية كانت سيئة للغاية حتى إننا نرى فى بداية عام ٢١٠ م ستة من الأباطرة يتحكمون فى نواحى الامبر اطورية (٤) ، منهم ما هو شرعى ، وما هو غير شرعى معترف به فى جزء من أوربا . فإلى جانب الإمبر اطور هونوريس همونوريس هموريا له بالحزء الغربى من الامبر اطوزية متخذا من روما مركزاله ، بحد منافسا له يحمل إسم ثيودوسيوس وهو ابن عم الإمبر اطور هونوريوس ،

Kaegi, Byzantium and The Decline of Rome, p. 19.

Bury, op. cit., I, p. 192.

Gregory of Tours, op. cit., p. 106.

Kaegi, op. cit., p. 19. (1)

كما كان هناك أتالوس Constants في روما أيضا ، وقسططين Constants وقتسطانز Constants في مدينة آرل Arles . هذا بالاضافة إلى مكسيموس Maximus في مدينة تراجونا Tarragona الواقعة شرق أسبانيا (۱) . وقد عهد أحد هؤلاء الأباطرة وهو قنسطانز إلى أحد قواده وكانبيدي جرونتيوس Gerontius بتولى أمر أسبانيا وتطهيرها من الوندال ومن دخل معهم من عناصر أخرى ، ولكن جرونتيوس لم يكن لمديه الاستعداد المكافى لاخضاع المغزاة فهادنهم ، ووضع شروطا معهم إستولوا بموجها على العديد من الأراضي (۲) . وفي أغسطس من العام نفسه (٤١٠ م) سقطت روما على يد ألاريك Alaric (ت ٤١٠) زعيم القوط الغربيين Visigoths . لاخطها عدو منذ ثمانمائة على الإمبر اطورية كلها ، فهي العاصمة التي لم يدخلها عدو منذ ثمانمائة عام (۳) ، وهي المدينة التي اعتقد البعض أن سقوطها يعني نهاية العالم (٤) .

لم يهنأ الوندال بهذا الوضع كثيرا ، فقد قام القوط الغربيون بدور ضد الوندال لمصالح الإمبراطور هونوريوس ، وترجع هذه الأحداث إلى أن واليا Wallia زعيم القوط الغربين في هذه المرحلة (١٥٥ – ٤٢٠ م) إعتقد مثلا اعتقد سلفه ألاريك أن الشهال الأفريقي يعتبر المكان المناسب لاقامة دولة للقوط في هذا المكان البعيد عن الامبراطورية (٥) . لذلك سار واليا في عام ٤١٦ م إلى أسبانيا ، ولكنه أيقن أن القوط لا يمكنهم العبور إلى أفريقيا بعد ما تحطمت

Bury, op. cit., I, p. 192.

Gibbon, The History of The Decline and Fall of the Roman Empire, (Y) II, pp. 401—2.

Robinson, Ancient History, p. 659. (7)

Augustine, city of God, pp. 12, 20 ff. (1)

Jordanes, The Visigothic Conquests, p. 71.

سغن القوط عند مدينة قادس Gades ، لذلك تخلى واليا عن فكرة العبور إلى أفريقيا ، وعن فكرة الحرب أيضا ، وآثر تسوية أمور القوط مع الامبراطور بالطرق الودية ، فدخل فى خدمته (١) ، فأنعم عليه بلقب نائب الامبراطور .

ولعل أسباب هذا التحول أيضا ترجع إلى أن بلاسيديا Placidia ابنة الامبر اطور الغربي هونوريوس كانت رهينة عند واليا (٣) ، وأن الإمبر اطور كان يرغب في التصالح مع واليا من أجل إسترداد أخته (٤) . وإنهى الامر بعقد إتفاق بين الطرفين يقضى بقيام الامبر اطور بإمداد القوط بحوالي سيائة ألف مكيال من القمح مقابل عودة بلاسيديا . وعلى واليا إعلان الحرب على العناصر الجرمانية التي إستقرت في أسبانيا ومنهم الوندال (٥) ، وتم تنفيذ المراحل الأولى من هذا الاتفاق في مطلع عام ٢١٦ م ، وعادت بلاسيديا إلى روما بعد ان قضت حوالي ست سنوات عند القوط (٢) .

إستعد واليا ملك القوط الغربيين للحرب ضد العناصر الجرمانية الستى دخلت أسبانيا منذ حوالى سبع سنوات ، فتقدم القوط داخل الاراضى الأسبانية وهى الأراضى الغنية بالقمح وغيره من المحاصيل ، بالإضافة إلى الذهب ، والاحجار الكريمة . وواقع الحال أن العناصر الجرمانية كانت قد إستقرت فى العديد من المقاطعات الأسبانية ، فقد أقام الموندال السلنجيون تحت قيادة

Lot, The End of the Ancient World and the Beginnings of the Middle (1)
Ages, p. 205.

Bryce, The Holy Roman Empire, p. 30.

Jordanes, op. cit., p. 72.

Duruy, op. cit., p. 21.

Gibbon, op. cit., III, p. 411.

Fisher, A History of Europe I, p. 114.

فردبال Fredbal في جنوب أسبانيا في المنطقة التي كانت تعرف باسم بينيكا Beatica . كما إستقر الآلان تحت قيادة أداك Addac في المنطقة التي كانت تعرف باسم لوزيتانيا Lusitania الواقعة في غرب أسبانيا ، كما أن السويني والوندال الأسدنيجون عاشوا تحت قيادة ملك واحد هر جوندريك في الشمال الغربي من أسبانيا حيث المنطقة المعروفة بإسم جاليسيا موندريك في الشمال الغربي من أسبانيا حيث المنطقة المعروفة بإسم جاليسيا وي من العناصر الاربعة (٢) ، اما المقاطعات الشرقية من أسبانيا فلم تكن تحت سيطرة أي من العناصر الاربعة (٢) .

بدأ واليا عملياته العسكرية بمهاجمة الوندال السلنجيون في الجنوب وقبل بهاية عام ٤١٧ م كان واليا قد إنتصر عليهم وأسر ملكهم فردبال وأرسله إلى الامبراطور . (٣) وعند هذه المرحلة فكرت بعض العناصر الموجودة في أسبانيا في عقد السلام مع الإمبراطور ، وأن تعيش على الأرض التي إستولت عليها كمنحة من الإمبراطور ، وقد أرسلت هذه العناصر سفارات إلى مقر الامبراطورية في رافنا همده العناصر سفارات إلى مقر الامبراطور هو نوويوس بهدف إلى إثارة الأحقاد بن هذه العناصر ، فقد وافق الإمبراطور على بقاء الوندال الاسدنجيين والسويق على الأراضي الأسبانية مع الإعتراف بأنهم معاهدين للإمبراطورية ، ولم يوافق على الأرضي الأسبانية السلنجيين والآلان ، وأخبر السفراء بأن بقاء هذه العناصر على الأرض الأسبانية أصبح أمرا غير مرغوب فيه . وخلال مرحلة إستمرت سنتان لم يتوقف واليا عن محاربة كل هذه العناصر ، ولم يستسلم الوندال السلنجيون رغم قتل عدد

Lot, op. cit., p. 277.

Bury, op. cit., I, p. 203.

Lot, op. cit., pp. 205-6. (\*)

كبير منهم . كما قتل العديد أيضا من عناصر الآلان (١) ، واستطاعت بعض العناصر الفرار إلى جاليسيا وانضمت إلى الوندال الاسدنجيين (٢) ، وإنتهى الحال بأن أصبح جوندريك Gunderic ملكا على الرندال والآلان حتى وفاته عام ٤٢٨ م (٣) ، ثم حمل هذا اللقب خلفاؤه من بعده .

Lot, op. cit., p. 205.

Bury, op. cit., I, pp. 203-4.

Gregory of Tours, op. cit., p. 106.

غزو الوندال للشمال الافريقي

كان الشمال الافريقى تابعا للامبر اطورية الرومانية ولم تصل اليه غزوات البرابرة لفترة طويلة ، ولكن محاولات ألا ريك وواليا أظهرت أنه بالامكان الوصول اليه ، وكان الوندال هم الذين قاموا بالمحاولة الثالثة . وقد نجحوا فى العبور إلى الشمال الأفريقى واتخذوا منه وطنا ظل أكثر من مائة عام .

وقد إتضح لنا في الصفحات السابقة أن جانبا من الوندال قد إستقر في جنوب أسبانيا وأن جوندريك أصبح ملكا على الوندال والآلان ، وقد نجح جوندريك في السيطرة على ما تحت يديه من أراضي ، كما هزم مدينة قرطاجنة جوندريك في السيطرة على ما تحت يديه أراضي ، كما هزم مدينة قرطاجنة Gathagena (قرطاج الجديدة) ومدينة إشبيلية Balearic ، وأغار على جزر البليار Balearic ، وعتمل أنه أغار على بعض مقاطعات الشمال الافريقي القريبة من أسبانيا . وعند موت جوندريك عام ٤٢٨ م كان له والدان هما جزريك وجونثاريس Gontharis وكان الأخير لايزال طفلا ، أما جزريك فقد كان ذكيا وتمرس على إدارة شئون البلاد في حياة أبيه (١) . وعند هذه المرحلة بدأت الاحداث في أفريقيا تشكل جذبا متوقعا للوندال .

وحتى تتضح الأحداث التي واكبت عبور الوندال من أسبانيا إلى افريقيا نقول أن المرحلة من ٤٠٨ – ٤٢٣ قد شهدت إقامة مستوطنات للعناصسر الجرمانية في غالة وأسبانيا ، وعندما توفى الإمبراطور هونوريس عام ٤٢٣ م تولت أخته بلاسيديا أمر الوصاية على ابنها فالنتنيان الابتمام عمره لقب قيصر زوجها قسطنطنيوس ، وحمل فالنتنيان وكان في الرابعة من عمره لقب قيصر من عام ٤٢٣ – ٤٢٥م(٢)، ولقب إمبراطور وعرف باسم فالنتنيان الثالث من عام ٤٢٣ – ٤٢٥م(٢)، ولقب إمبراطور وعرف باسم فالنتنيان الثالث من

**(Y)** 

Procopius, II, The Wandlic war, p. 31.

Kaegi, op. cit., p. 20, Lot, op. cit., p. 202.

240 – 240 م. وفى المرحلة الأولى لحكمه تنافس ثلاثة من قادة الجند فى السيطرة على الموقف داخل الامبر اطورية ، وهم آتيوس Aetius وبونيفاس Boniface وفليكس Felix (١).

بالشجاعة والخبرة في الشئون الحربية التي لم تتوفر لغيرهما في عصرهماعلى الأقل، و عدنا المؤرخ البنزنطي بروكوبيوس Procopius بالأحداث المتعلقة سذا الموضوع ويقول أن بلاسيديا عينت بونيفاس قائدا على أنحاء ليبيا ــ أي ما يعرف بالشمال الافريقي في هذه المرحلة وهي المنطقة التي كانت تمتدمن الحدود المصرية الغربية حتى مراكش – وهو الأمر الذي أغضب آتيوس . ويضيف بروكوبيوس أنه بعد أن خرج يونيفاس من روما لتولى منصبه الجديد فى شمال افريقيا .وشي بهآتيوس إلى بلاسيديا وذكر لها أنها عينت طاغية لحكم الشمال الافريق لآن بونيفاس خطط للسيطرة على الولايةالافريقية.وذكر لهاأيضاأن بامكانها التوصل إلى هذه الحقيقة إذا استدعت بونيفاس إلى روما واستجاب بونيفاس لهذه الدعوة . ومالت الامبر اطورة بلاسيديا لأفكار آتيوس وأرسلت فى طلب بونيفاس ، ولكن آتيوس كان أسرع منالامبراطورة وكنب إلى بونيفاس . وذكر له أن بلاسيديا والدة الامبر اطور تتآمر عليه وأن هناك خطة لاستدعائه إلى روما . ولم يصدق بونيفاس في بداية الامر ما وصل اليه من آتيوس . ولكنه تأكد من صدقه عندما وصل إليه طلب إستدعاء بلاسيديا(٢) ويرى البعض أن القائد فليكس هو الذي دبر هذه المؤامرة لأن آثيوس كان في غالة في هذه المرحلة (٣).

Bury, op. cit., I, pp. 240—1.

Procopius, op. cit., pp. 27—9.

Bury, op. cit., I, p. 245.

واذا كان ما تقدم هو جانب من الروايات حول هذه الاحداث فان ما ورد في كتاب إدارة الامبر اطورية يتفق ومضمونه مع ما كتبه برو كوبيوس(١) وتشير الاحداث المحيطة بعبور الوندال إلى افريقيا أن سلوك بونيفاس كان موضع شك وريبة منذ أن تولى القيادة العسكرية في افريقيا . وأن خطابات القديس أوجمطين St. Augustine أسقف مدينة هيبو Hippo المعاصر لهذه الأحداث يلتى الضوء على جانب من الغموض الذي شاب سلوك القائد بونيفاس في هذه المرحلة .

يقول القديس أوجلطن أن بونيفاس إنخذ له زوجة ثانية أريوسية المذهب وهي بلاجيا مارسيلينوس Pelagia Marcellinus ، وكان في هذا التصرف صدمة للقديس أوجلطن الذي كتب إلى بونيفاس بهذا الحصوص . وكان القديس أوجلطن يأمل أن تكون الأخبار التي وصلته غير حقيقية ، ولكن الحقيقة كانت غير ذلك ، ويوجه اللوم إلى بونيفاس على مسلكه الحلني ومعاشرته لنساء أخريات ، وبالاضافة إلى ذلك يستطرد القديس أوجلطين في تراخى بونيفاس في قتال البربر Moors الذين يبهون ويسلبون ، وأنالاماكن التي كانت مأهولة بالسكان قد هجرت بسبب غارات البربر علها .ويضيف القديس أوجلطن في خطابه إلى بونيفاس قائلا ، لقد توليت السلطة كحاكم المربر عليا ويضيف على إفريقيا وعليك إخضاع البربر بالاضافة إلى الضرائب التي عليهم ان يدفعوها للامبر اطورية ولكنك لم تفعل شيئا وخيبت أمال الناس (٢) .

Constantine Porphyrogenitus, De Administrado Imperio. p. 105.

Augustine, Epistulae, no. 220.

الشهال الافريقي بعد أن بات ذلك واضحا للبلاط في رافنا. والمهم أن الامر اطورة بلاسيديا أرسلت في إستدعاء بونيفاس لمعرفة الحقيقة . ولكن بونيفاس رفض الذهاب إلى رافنا وناصب الامبر اطورية العداء (١) . وعند هذه المرحلة أرسلت بلاسيديا جيشا كبيرا تحت إمرة ثلاثة من كبار قدادة الامبر اطورية إلى الشهال الافريقي في عام ٢٧٤ م لمحاربة بونيفاس ولكنه انتصر عليهم وقتلهم . وعاودت بلاسيديا الكرة مرة أخرى وأرسلت في العام التالى عليهم وقتلهم . وعاودت بلاسيديا الكرة مرة أخرى وأرسلت في العام التالى الأصل للقضاء على بونيفاس ، وقد نجحت قوات الامبر اطورية إلى حد ما في السيطرة على المرقف في مادينة قرطاج ومدينة هيبو (٢) . وعند هذه المرحلة بأس بونيفاس من إحراز نصر على قوات الإمبر اطورية وعث له عن بأس بونيفاس من إحراز نصر على قوات الإمبر اطورية وعث له عن حليف لمساندته في موقفه .

وجد بونيفاس في الوندال ضائته المنشودة ، فأرسل السفراء إلى أسبانيا يطلب مساعدة الوندال ، وقد توصل السفراء إلى إنفاق مع الوندال يقضى بأن يتولى الملك الوبدالي جيزريك واخيه جونثاريس وبونيفاس حكم الشهال الافريقي بواقع ثلث الأراضي لكل منهم ، وإذا هوجم أحدهم من عدو فعلى الثلاثة أن يتحدوا معا ضد هذا العدو (٣) . وقبل جيزريك هذا الاقتراحالذي يعطيه ثلثي الشهال الافريقي لأن أخاه جونثاريس كان طفلا صغيرا . وتعبد بونيفاس بتقديم كافة انوسائل اللازمة لعبور الوندال إلى الساحل الافريقي في مايو ٤٢٩ . وبعد ذلك عبرت كل أمة الوندال والآلان إلى الشهال الافريقي في مايو ٤٢٩ .

Procopius, op. cit., p. 29.

Bury, op. cit., I, p. 245.

Procopius, op. cit., p. 31.

Bury, op. cit., I, p. 246.

ويقال أن تعداد من عبر من الوندال والآلان إلى الشال الأفريق كان ثمانين الفا مهم خسة عشر أاف محارب (١). ولم يترك الوندال سوى إسم الفا مهم خسة عشر أاف محارب (١). ولم يترك الوندال سوى إسم المخريرة تحت (الاندلس) في جنوب أسبانيا وهو الاسم الذي ساد كل شبه الجزيرة تحت الحكم الاسلامي (٢).

وتوجد آراء أخرى حول عبور الوندال والآلان . فهناك من يرى أن عملية العبور كان بجب ان تم عام ٤٢٨ م ، ولكن غارات السويق على الممتلكات الوندالية أخرت هذا الهجوم حوالى عام ، كما يرى البعض أن المحاربين الوندال فقط هم الذين عبروا في بداية الأمر ، ولم يعبر الشعب الوندالى المال الافريق إلا بعد سقوط قرطاج (٣). والباحث لا يميل إلى الاخذ بالرأى الأخير لأنه من الصعب ترك الأمة الوندالية كلها دون قوات تحميها خاصة أن السويقي كانوا يتربصون بالوندال .

والمهم هنا أن الوندال والآلان بدأوا في العبور إلى الشهال الافريقي طبقا للاتفاق مع بونيفاس ، ويبدو أن العبور تم من مضيق هرقل (جبل طارق) ، وعند هذه المرحلة قام أصدقاء بونيفاس في روما بالتوجه إلى الامبراطورة بلاسيديا وأخبروها أن سلوك بونيفاس لا يتفق مع ما نسب اليه ، واقتنعت الامبراطورة بذلك وأرسلت إلى قرطاج بعض المقربين اليهالتقصى الحقائق ، وقد تقابل هؤلاء المبعوثون مع بونيفاس الذي أطلعهم على الحطاب الذي أرسله اليه آتيوس ، وعاد هؤلاء إلى رافنا وأخبروا الإمبراطورة بذلك . ولم يكن بوسع بلاسيديا أن تفعل شيئا ضد آتيوس لأنه كان يتمتع بنفوذ قوى داخل الامبراطورية فضلا عن المحنة التي تمر بها البلاد . وإذا كانت

Julien, A., Histoire de L' Afrique du Nord, p. 266.

Freeman; Historical Geography of Europe, p. 91. (7)

Bury, op. cit., I, p. 246 and n.2. (7)

الامبراطورة بالاسيديا قد عرفت الحقيقة بعد فوات الأوان . فقد كان كل ما يعنها في هذه المرحلة كيفية معالجة الموقف في الشمال الافريقي وعدم ترك الوندال يستولون على الولاية الافريقية (١) .

وعلى أية حال فمهما تعددت الروايات فالثابت لدينا الآن أن عبسور الوندال إلى افريقيا كان بناء على طلب القائد بونيفاس ، وإذا كانت هذه الاحداث جعلت الإمبر اطورية تلتى باللوم على قائدها بونيفاس ، فان التاريخ عوجب هذه الاحداث يضع الملك الموندالى جيزريك بين القادة الجرمان فى عصره كرجل عظيم (٢) ، ولم يعد القائد المقاتل الذى إمتلك أرضا تفوق ما امتلكه غيره من أراضى ، بل أصبح السياسى المحنك الفريد من نوعه بين أقرانه الجرمان ، ورغم أن أمه كانت عبده وانه ابن غير شرعى (٣) ، إلا أن ذلك لم يكن له أدنى تأثير عليه .

إن النجاح الساحق الذى اكتسبه جيزريك يجعلنا نلقى جانبا من الضوء على هذه الشخصية التى حولت مجرى تاريخ الشهال الافريقى ، لقد ذكر لنسا المؤرخون أن جيزريك كان متوسط الطول غير منتظم الحطا لوقوعه من على فرسهواصابته فى ساقه ، وكان راجع العقل مقلا فى الحديث ، ولكنه كان مسرفا فى إحتقار أعدائه ، كما أنه كان واسع الحيلة فى بذر بنور الشقاق وزرع الكراهية بين منافسيه ، كما أنه كان سريع الغضب ، ويشتهى ما علكه الاخرون (٤) .

Procepius, op. cit., p. 31.

Jordanes, op. cit., p. 71.

Procopius, op. cit., p. 29. (r)

Gibbon, op. cit., III, pp. 475—6.

والمتتبع لتصرفات جيزريك يمكنه أن يصل إلى هذه النتائج ، فهو الذى أطلق العنان لرجاله فى الشمال الافريقي ليفعلوا ما محلوا لهم ، كما أمدتنا الكتب التاريخية بجانب من سلوكه وسلوك الوندال معا ، فقد ذكر المؤرخون أن القوط فى اجتياحهم البلاد يعتبرون كالحمل بالمقارنة بالوندال اللنئاب الذين سبوهم ، كما أن عامل السن أو الجنس لم يقف حائلا دون العذاب الوحشى الذي إتبعه الوندال لإجبار الأهالي على الاعتراف بالأماكن المخبأة فيها الاشياء النفيسة ، كما أن الكنائس وما بها من أوعية مقدسة لم تسلم من أيديهم (١) . وإذا ألقينا نظرة على الوثائق المعاصرة للاحداث وخاصة مر اسلات رجال الدن ، تجدأن الاساقفة كتبوا إلى القديس أوجسطين يسألونه عما إذا كان من

وإذا الهيئا نظره على الوزائق المعاصرة للاحداث و محاصة مراسلات رجال الدين، تجدأن الاساقفة كتروا إلى القديس أوجسطين يسألونه عما إذا كان من الصواب أن يسمحوا لسكان الشهال الأفريقي الذين يعتنقون المسيحية على المذهب الاثناسيوسي بالهرب من خطر الوندال، ويسألونه أيضا عما إذا كان بامكانهم ترك كنائسهم، وكانت إجابة القديس أوجسطين هو السهاح للناس بالفرار، أما رجال الدين فعلهم ألا يغادروا كنائسهم (٢).

كما لعب رجال الدين في هذه المرحلة دورا كبيرا لحث العالم المسيحي على إنقاذهم من أيدى الوندال. فقد كتب كابريولوس Capreolus رئيس أساقفة قرطاج إلى المجمع الديني الذي عقد في مدينة إفسوس Ephesus (٢)، يونيه — ٣١ أغسطس ٤٣١ م) وفي هذا الخطاب الذي ارسل مع الشماس بسولا Bessula ونوقش في الجلسة الأولى للمؤتمر ، يعتذر رئيس الاساقفة عن الحضور وعدم استطاعته إرسال أي اسقف من قبله بدبب الغزو الوندالي للشمال الافريقي (٣).

Bury, op. cit., I, p. 247.

Augustine, op. cit., no 228

Helefe, A History of the Councils of the Church, 111, p 52.

(7)

ولم يكن الحطر على الشهال الافريق من قبل الوندال فقط ، بل كان أيضا من النباع المذهب الدوناتي Donatists (۱) من سكان الشهال الافريقي إنتقاما لما قاسوه من إضطهاد ديني من حكومة الامبر اطورية في السنوات السابقة (۲)، وليس ذلك فحسب بل كان عبور الرندال إلى الشهال الافريقي عاملا مشجعا لقبائل البربر غلى نهب ما وقع تحت أيديهم ، كما أن بعض العناصر الجرمانية الأخرى في أوربا قد تشجعت على مهاجمة أملاك الامبر اطورية في نواحي متفرقة (۳).

والمهم أن البلاط في روما اضطرب لهذه الاحداث ، وكان عليه أن يتخذ بعض الحطوات العملية لمحاولة السيطرة على الشيال الافريق ، خاصة أن قرطاج كانت تمد روما بالقمح . ولم يتأتى ذلك إلا باتحاد قوات الامر اطورية وإعادة ولاء القائد بو يفاس . وعهدت بلاسيديا إلى القائد داريوس Darius الذي كان يشغل منصبا عاليا في البلاط الامر اطورى ، وكات مهمته محصورة في عقد الصلح مع القائد بونيفاس ، وعقد سلام مع الوندال . وقد استطاع داريوس كسب ولاء بونيفاس كما أنه نجح في وقف القتال مع الوندال لفترة محدودة . وقد هنأه القديس أوجسطن على ذلك (٤) .

لم يكن السلام بين الامبر اطورية والوندال إلا هدنة مسلحة بين الطرفين، فقد كانت الأمبر اطورية محتاجة لبعض الوقت لتنظيم قواتها . كما أن الوندال كانت الأمبر الموت للغرض نفسه ، كما أن جونثاريس قد مات في هذه

<sup>(</sup>۱) أسس دوناتس Donatus أسقف قرطاج .هذا المذهب في عام ه ۱ ؛ م أنظر : Lot, op. cit., p. 211.

Augustine, City, of God, pp. XIII—XIV.

Lot., op. cit., p. 207.

Augustine, op. cit., 229 and n.2.

المرحلة أو قبل ذلك بقليل ، وأن هناك من يقول أن الذى قتله اخوه جيزريك والبعض الآخر يقول انه قتل قبل العبور فى أحد المعارك (١) .

والمهم هنا أن بونيفاس تخلى عن إتفاقه مع الوندال وإنضم إلى صفوف الإمبر اطوريةوندم على ما فعل ، ولما أحس الوندال بذلك أيقنوا أنهم خدعوا وبدأت المعاوك تتجدد مرة أخرى ، وكانت المعركة بالقرب من مدينة هيبو ريجيوس Hippo Reguis الواقعة في إقليم نوميديا Numidia (٢)، ويتضح من ذلك أن الوندال قد سيطروا على المنطقة الممتدة من مضيق هرقل حتى هذه المدينة التي لا تبعد كثيرا عن العاصمة قرطاج في مرحلة الهدنة التي عقدوها مع القائد داريوس .

وكان اكثر المتحمسين لحرب الوندال هو القائد بونيفاس ولكنه هـزم وإنسحب بقواته إلى داخل مدينة هيبو ريجيوس. وقد أقام جيزريك معسكره خارج المدينة وشرع في حصارها. ولكن حصار المدينة طال وظل من شهر مايو عام ٤٣١ م ، ولم يرفع جيزريك الحصار الاني يوليو عام ٤٣١ م (٣).

وفى هذه المرحلة أرسلت الإمبراطورية الرومانية فى الغرب إمدادات عسكرية ، كما أرسلت الإمبراطورية الرومانية فى الشرق (الامبراطورية البيزنطية) إمدادات أخرى ، وتوحدت هذه القوات تحت قيادة القائد أسبار Aspar الآلانى الاصل ، ووصلت هذه الامدادات إلى مدينة هيبو رجيوس ودارت معركة رهيبة بين قوات الامبراطورية والوندال وإنهت بهزيمة قوات

Procopius, op. cit., p. 33. (1)

Ibid. Loc. cit.

Gibbon, op. cit., 111, p. 484. (7)

الامبر اطورية ، وإنهى الأمر بعجز أسبار وبونيفاس عن الدفاع عن مدينـة هيبو رجيوس فسقطت المدينة بعد قليل(١).

وعند هذه المرحلة عاد بونيفاس إلى ايطاليا واستقبلته بلاسيديا إستقبالا حسنا . كما أنها عزلت آتيوس من منصبه عام ٤٣٢ م ، وسلمت القيادة العسكرية إلى بونيفاس ومنحته لقب بطريق Patrician ، ولكن أتيوس رفض قرار عزله ، فقامت حرب أهلية في ايطاليا ، وتحارب الطرفان في معركة قرب أريمينوم Ariminum الواقعة في شمال الساحل الشرقي لايطاليا إلى الجنوب من رافنا بحوالي خسة وثلاثين ميلا ، حيث دارت معركة إنتصر فيها بونيفاس ، وإن كان قد مات بعد قليل ، ولعل ذلك بسبب جرح أصابه فيها بونيفاس ، وإن كان قد مات بعد قليل ، ولعل ذلك بسبب جرح أصابه في المعركة (٢) . وعلى أية حال إستطاع أتيوس الفرار بعد الهزيمة إلى دالماشيا ثم توجه بعد ذلك إلى خيام صديقه روجيلا Rugila ملك المون ، وعن طريق روجيلا نبح آتيوس في إملاء شروطه على بلاط الإمبراطورية وهي تأمينه من سباستيان Sebastian ن بونيفاس واستعادة لقب البطريق . وعودته إلى منصبه القديم ، وتم له ذلك في عام ٤٣٤ م (٣) .

والمهم هنا أن مدينة هيبو ريجيوس قد سقطت في يد الوندال وأن مديني قرطاج وسرتا Cirta ظلتا تقاوم جيزريك ، وأنه خلال الصراع بين آتيوس وبونيفاس على السلطة في روما كان الوندال قد إنتهزوا هذه الفرصة ووسعوا غزوهم لاقليم نوميديا ، ورغم نجاح جيزريك في فرض نفوذه على جانب من الشمال الافريقي فانه كان على إستعداد لعقد سلام مع الامبراطورية خشية قلوم قوات إمبراطورية أخرى إلى الولاية الافريقية ، كما أن آتيوس وهو

Procopius, op. cit., p. 33.

Bury, op. cit., I, p. 248.

Gibbon, op. cit., 111, pp. 484-5. (r)

الحبير في حرب العناصر الجرمانية كان يرى أن قوات الامبراطورية غير كافية لطرد الوندال من أفريقيا ، وانه كان يرى مقاسمه الولاية الافريقية مع الوندال ، وأن ذلك أفضل من فقدان الولاية بأكملها لأن الوندال قد تمكنوا من الأراضى التي فتحوها وليس هناك ما يحول بينهم وبين نصر جديد . وعلى أية حال فقد إنتهى الحال بعقد إتفاق بين الإمبراطورية والوندال ، وقام تربجتيوس Trygetuis في الحادى عشر من فبراير عام ١٣٥٥ م ، وهو مبعوث الامبراطور فالنتنيان بعد أن زالت الوصاية (١) ، بهذه المهمة على أساس الأمر الواقع ، بمعنى إحتفاظ الوندال بالأراضى التي استولوا عليها أساس الأمر الواقع ، بمعنى إحتفاظ الوندال بالأراضى التي استولوا عليها وهي موريتانيا وجزء من نوميديا ، ويضيف بروكوبيوس أن الوندال قبلوا دفع جزية سنوية وأن جيزريك أرسل ابنة هونريك Honoric رهينة مقابل هذا الاتفاق ، وأن هونريك عاد إلى أبيه بعد فترة وجيزة بعد ما توطدت الصداقة بين فالنتنيان وجيزريك (٢) .

<sup>(</sup>۱) ولد فالنتنيان في يوليو ۱۹ ع م وبذلك يكون قد بلغ الخامسة عشر من عمره في هذه المرحلة Lot, op. cit., p. 202.

Procopius, op. cit., pp. 37—9.

إستقرار الوندال في شمال أفريقيا

لم يكن جيزريك حسن النية عندما عقد الهدنة مع الإمبراطورية في عام ٤٣٥ م، بل كان يهدف من وراء ذلك إلى كسب الوقت، وعندما شعر أن الوقت أصبح مناسبا لاستكمال سيطرته على الشهال الافريقي هاجم مدينة قرطاج عاصمة الولاية الافريقية وسقطت المدينة في التاسع عشر من اكتوبر ٤٣٩ م، وكان لسقوط العاصمة في أيدى الوندال دوى كبير في أنحاء الإمبراطورية خاصة ايطاليا التي بدأت تشعر بقرب خطر الوندال ، لأن الملك جيزريك قد تمكن من بناء أسطول أصبح بهدد دول البحر المتوسط (١) . وسوف ينجح في مراحل لاحقة في السيطرة على جزر كورسيكا وسردينيا وصقلية ، وبهدد جنوب إيطاليا وروما (٢) .

إستعدت إيطاليا لحماية شواطها وعهدت بهذه المهمة إلى القائد سيجيسفولت Sigisvult . كما ثم إستدعاء القائد آتيوس وجيشه من غاله من أجل هذا الغرض ، وإذا كانت أخبرا الوندال قد أزعجت الغرب الاوروني وجعلته يستنفر قواته للدفاع عن إيطاليا ، فان بلاط القسطنطينية قد إنزعج ايضا ، وأخذ الامر اطور ثيودوسيوس الثاني (٢٠٨ - ٤٥٠ م) يعمل على إرسال الإمدادات إلى إيطاليا وعلى رأسها القائد آسبار Aspar لأن الخطر الوندائي أصبح يهدد أراضي الامر اطورية البزنطية (٣) ، كما أنها كانت مهددة باخطار قبائل الهون في هذه المرحلة (٤) .

Zacharias of Mitylene, Chronicle, p. 36.

Thompson, op. cit., p. 59.

Gibbon, op. cit., III, p. 484.

<sup>(</sup>٤) عن قبائل الهون وتحركاتها راجع .

Ammianus Marcellinus, Chroicle, III, pp. 395 ff. Vasiliev, History of Byzantine Empire, I, p. 122.

راجع أيضا :

انزعج جيزريك من هذه الاستعدادات وكان عليه أن يقوم بعمسل عسكرى يؤكد به قوته البحرية كما أكد قوته البرية من قبل ، وفى الوقت نفسه ، فهو ليس بالقائد الساذج الذى يهاجم التوات المجتمعة فى إيطاليا فى معركة غير مضمونة النتائج ، لذلك تحول إلى جهة أخرى وهاجم جزيرة صقلية وألتى الحصار على مدينة بانورموس Panormus الواقعة على الشاطىء الشهالى للجزيرة ، ولكن المدينة قاومته فتحول إلى موقع آخر هو مدينة ليليبيوم الشهالى للجزيرة ، ولكن المدينة قاومته فتحول إلى موقع آخر هو مدينة ليليبيوم للنائل منتصرا إلى قرطاج (١) ، بعد أن كبد الامير اطورية خسائر فادحة (٢).

إنزعجت حكومة القسطنطينية من هذه الأحداث وأخذت تستعدلمهاجمة الوندال والعمل على إستعادة قرطاج . وفى عام ٤٤١ م أبحر الاسطول البيز نطى ووصل إلى المحطة الأولى فى رحلته وهى صقلية . وقد إضطرب جيزريك لأخبار هذه الحملة ولكنه وجد أن المفاوضات أفضل من المعارك العسكرية فى هذه المرحلة ، وطال أمد المفاوضات بين الوندال والإمبر اطورية بفضل حيل جيزريك كسبا للوقت (٣). وخلال هذه المفاوضات هددت الامبر اطورية تحركات جرمانية اخرى قام بها الهون فى أوربا (٤) . ولعل تحركات الهون فى هذه المرحلة كانت بتحريض من جيزريك حتى يضطر الامبر اطور البيز نطى هذه المرحلة كانت بتحريض من جيزريك حتى يضطر الامبر اطور البيز نطى الى سعب قواته التي أرسلها لمحاربة الوندال .

وعلى أية حال . لقد تحرك الهون بقيادة أتيلا Attila (٢٣٣) م)

Bury, op. cit., I, pp. 254-5.

Foord, The Byzantine Empire, p. 38. (Y)

Bury, op. cit., I, p. 255.

Lot, op. cit., p. 207.

وعروا الدنواب بالقرب بنرافده مارجوس Margus و دمروا العديد من المدن ذكر البعض انها حوالى سبعين (١) ، وعند هذه المرحلة لم يقم الإمبراطور بسحب قواته من الجبهة الوندالية فحسب ، بل أضطر لزيادة قيمة الجزية التى تدفعها الامبراطورية لقبائل الهون ، هذا بالاضافة إلى تخلى الامبراطورية عن بعض الأراضي عند نهر الدانوب (٢) .

وما يعنينا في هذا الموضوع هو أن الإمبراطورية البيزنطية إضطرت لسحب قواتها من الجبهة الوندالية (٣). كما أن الهدنة التي عقدت بسبن الامبراطورية الغربية والوندال كانت في صالح الأخبرة ، وعرفت بمعاهدة عام ٤٤٢ م . و بموجب هذه المعاهدة أعيد تقسيم أفريقيا من جديد واحتفظت الامبراطورية بمقاطعة تريبوليتانا Tripolitana (طرابلس) ومقاطعة موريتانيا سيتيفنسيس Mauretania Sitifinsis ومقاطعة موريتانيا سيزارنسيس Caesariensis . وجزء من نوميديا . بيها ظل الوندال سرارنسيس Byzacena . ومقاطعة بيزاسنا Byzacena . ومقاطعة بروكنسولار Proconsular أو زيوجيتانا Zeugitana حيث توجد العاصمة قرطاج . اما موريتانيا تنجيتانا Tingitana فلم نشر اليها المعاهدة المعاهدة إليها أن الوندال لم يستولوا عليها .

كان استقرار الوندال في افريقيا ونجاحهم المطرد من الأحداث الجدام

Foord, op. cit., p. 38.

Bury, op. cit., I, p. 273.

Duruy, op. cit., p. 24.

(\*)

Bury, op. cit., I, p. 255.

اتى عصفت بالامراطورية (١)، فقد سيطر الوندال على جانب من المقاطعات الافريقية ، وجاءت الفرصة للملك الوندالى لتوطيد مركزه في الشهال الافريق في مرحلة لاحقة . وموجز هذه الاحداث أن القائد الامراطورى آتيوس كان يرى أن العلاقة الطيبة مع جزريك هي أفضل الوسائل للتعامل معه، حتى لا يكون للملك الوندالى – وهو القائد الطموح – فرصة لمهاجمة صقلية أو سردينيا أو ايطاليا نفسها . ومن هذا المنطلق أرسل آتيوس – بعد موافقة الامراطور الغرفى فالنتيان – يعرض عليه زواج الابنة الكرى للامراطور وهي يودوكيا Eudocia من هونريك من جزريك (٢) . ويرى البعض أن هذه المفكرة قامت مع توقيع معاهدة ٤٤٢ م ، ولكما لم تدخل حز التنفيذ لأن هونريك كان منزوجا من ابنة ثيودريك أحد زعماء القوط الشرقيين في هذه المرحلة (٣) . وهنا نقف وقفة قصيرة لنوضح أن فكرة مصاهرة الوندال للاميراطور موضوع في غاية الأهمية للاميراطور لأن ذلك بجنب الإميراطورية خطر الوندال ويوقع بين الوندال والقوط في خصومه لاشك أنها ستكون في صالح الاميراطورية .

ومن جانب آخر وجد جيزريك أن مصاهرة الإمبراطور أهم من محالفة القوط ، ولم يبق سوى حجة لطلاق هونريك من زوجته القوطية فاتهمسوها بالتآمر على زوجها وعوقبت بصلم أذنيها وجدع أنفها وأرسلت على هذه الصورة إلى أبها ، وسوف يتم زواج هونريك من يودكيا ابنة الامبراطور

Gibbon, op. cit., 111, 484.

Procopius, op. cit., 49.

Bury, op. cit., I, p. 256.

فالمنتنيان في مرحلة لاحقة (١). وكان ذلك كافيا لقيام العداء بين القسوط والوندال ، ولجأ ثيودريك إلى حليف آخر وهو ريكار Rechiar ملك السويقي وزوجة ابنة له في عام ٤٤٩ م (٢).

وقبل الإنتقال إلى مرحلة أخرى نود الاشارة إلى أن معاهدة ٤٤٢ م لم تشر إلى امتياز امداد إيطاليا بالقمح الذى اعتمد عليه الرومان منذ قرون قبل هذه الاجداث (٣) ، وليس معنى ذلك أن أفريقيا توقفت عن إمداد ايطاليا بالقمح ، ولكن يمكن القول أن الوندال استمروا في إمداد إيطاليا بالقمح ، والجديد هنا أن الوندال قدموا القمح كسلعة لسكان ايطاليا مقابل سداد ثمنها وليس كضريبة مفروضة عليهم ، وأصبح من الطبيعي على تجار القمح الونداليين أن يرسلوا إلى الأسواق الايطالية ما يفيض عن حاجة بلادهم (٤) . ويلاحظ أن يرسلوا إلى الأفريقية السبع الوفيرة المحصول الممتدة من طرابلس إلى طنجة أن المقاطعات الأفريقية السبع الوفيرة المحصول الممتدة من طرابلس إلى طنجة لم يسيطر عليها الوندال إلا بعد عام ٤٥٨ م (٥) .

والمهم هنا أن بعد هدوء الأحوال بين الوندال والإمبراطورية إتخسذ الوندال من مدينة قرطاج عاصمة لهم ، وأصبحوا سادة على المناطق السي استولوا عليها ، ووضع السكان الاصليين في هذه المنطقة في درجة الاقنان . ومن ناحية أخرى فالمعروف أن الوندال كانوا يدينون بالمسيحية على المذهب الاريوسي ، لذلك وقفوا موقفا عدائيا من المسيحيين أتباع المذاهب الاخرى وقاموا بطرد ثلاثمائة من الأساقفة وآلاف غيرهم من رجال الدين اللهن كانوا

Procopius, op. cit., p. 49.

Bury, op. cit., I, p. 256.

Gibbon, op. cit., III, p. 481.

Bury, op. cit., I, p. 356-7.

Lot, op. cit., p. 210.

أقل مرتبة من الاساقفة (١). كما أعطيت الكنائس الحاصة بهم في مدينة قرطاج لرجال الدين الأويوسيين. كما إعتبر الوندال إستقلالهم عن الإمبر اطورية مناسبة هامة في حياتهم ، وإعتبروا التاسع عشر من أكتوبر عام ٤٣٩ م وهو تاويخ سقوط مدينة قرطاج في أيديهم بداية لتاريخهم الحاص (٢).

وفى مجال تنظيم دولة الوندال فقد أعفيت كل الاراضى التى امتلكها الوندال من الضرائب، أما الأراضى التى تركت فى أيدى أصحابها السابقين من الرومان فقد فرضت عليها ضرائب كبيرة حتى أصبح لا يتبقى لملاكها إلا القليل، وعوقب بالنبى أو القتل عدد كبير من السكان بتهم من أنواع مختلفة. وعانى أهل البلاد الكثير (٣):

وفيما يتعلق بتنظيم الجيش الوندالى يقول بروكوبيوس لقد اصبحت القوات الوندالية والآلانية كلها تحت إسم واحد وهى القوات الوندالية . وقسم الجيش إلى ثمانين فرقة ، وكان عدد كل فرقة حوالى ألف . وعلى ذلك يمكن القول ان عدد القوات الوندالية كان ثمانين ألفا ، وهناك من يقول ان تعداد الوندال والآلان كان حوالى خمسين ألفا ، ولعل تزايد العدد إلى ثمانين ألفا كان في مرحلة من المراحل تأتى بعد إستقرار الدولة وتزايد عددهم حتى يمكن الوصول إلى هذا العدد (٤) .

ومن الجدير بالذكر في هذا الموضوع أن الوندال قد إمتلكوا مواقع في الامير الحورية لم يمتلكها أي عنصر من العناصر الجرمانية قبلهم ، وإذا جاز

Gibbon, op. cit., p. 478.

Bury, op. cit., 1, p. 257.

Procopius, op. cit., p. 51.

Ibid, p. 53. (1)

لنا أن نقول أن حدود الامراطورية الشهالية كانت تقف عند نهر الدانوب، فانه يمكن القول أن الوندال قد داروا حول مؤخرة الإمراطورية وأصبح بامكانهم مهاجمتها من الجنوب، كما أنهم إستغلوا البحر المتوسط لصالحهم وهو ما لم تفعله أى دولة جرمانية من قبل، ولعل ما قام به الوندال فى الجانب البحرى كان من العوامل التى شجعت السكسون وأمم الشهال على إستخدام السفن والبحث عن آفاق حديدة فى الجزر البريطانية (١).

ولم يتوقف دور الملك جزريك عند هسذا الحمد بل أنسه حتى موت الامر اطور فالنتيان عام 200 م كان الأسطول الوندالى يقوم ببعض العمليات في البحر المتوسط ، وفي العام التالى لموت الامر اطور فالنتيان وهو عام 201 نجح جزريك في السيطرة على مقاطعات موريتانيا دون مقاومة وكسب مساندة البربر له ، كما نجح في ضم جزيرة سردينيا Sardinia وكورسيكا Corsica البربر له ، كما نجح في ضم جزيرة سردينيا Balearic وكورسيكا و جزر البليار وأهلك الزرع وسلب ما وقعت عليه يداه (٢) ، والواقع أن وإيطاليا وأسر وأهلك الزرع وسلب ما وقعت عليه يداه (٢) ، والواقع أن وهنا تحول جزريك والوندال إلى مهاجمة أماكن اخرى في الامر اطبورية وجانب من أراضي البلبونيز وبعض الجزر القريبة مها وعادوا بعد ما أسروا حوالى خسائة (٣) ، ويبدو أن خروج الاسطول الوندالى أصبح عادة حتى وإن عرائي هناك هدفا محددا أو سبباً لحروج الاسطول ، ويقول بروكوبيوس

(٣)

Stephenson, Mediaeval History, pp. 118 ff.

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفاصيل راجع :

Procopius, op. cit., p. 53.

<sup>(</sup>٢)

Ibid, p. 189.

ال الاسطول الوندالى كان ذات يوم معداً للابحار من ميناء قرطاج ، وسأل قائد لاسطول الملك جيزريك عن وجهة الاسطول فأجاب جيزريك ضد اللذين يغضبون الرب (١):

وانتاب جنزريك الغرور بعد هذا النجاح الدبلوماسي والعسكري . وبدأ في التعدى على حتموق الشعب الوندالي نفسه . و يتضح لنا إذا علمنا أن السلطة لدى العناصر الجرمانية كانت ممتنه فى الشعب بأكمله . وعندما كونت هــذه اللعناصر دولا مستقرة على اراضي الامبراطورية مثل الفرنجة والقوط . فان ملوك تلك اللول قد زادوا من سلطانهم ولكنهم لم يستحوذوا على السلطة بأكملها . أما في دولة الوندال فقـــد تبدل الحـال وضاعت التقاليد الجرمانية وأصبح لا يوجد مها غير حكومة الفرد . وبدا واضحا ذلك للنبلاء السذين إعتبروا إنفراد الملك بالسلطة اغتصابا لحقوقهم وتآمرا علمهم . وقد دفع ذلك النبلاء إلى الوقوف فى وجه الملك ، ولكن جبزريك قضى على هؤلاء النبلاء . وحل محلهم طبقة أخرى وهي الطبقة التي لم تأخذ مكانها محكم مولدها ولكن يحكم تواجدها فى الحدمة الملكية . ومن ذلك يتضح أن السلطة الشعبية أصبح لا وجود لها . وليس ذلك فحسب بل إننا نلاحظ قبل موت جنزريك وجود قا ون خاص بوراثة العرش ﴿ هذا القانون الذي منع الشعب الوندالي من حق الانتخاب ، وبذلك تأكدت إرادة الملك بكل وضوح . ولم يعترض أحد على ذلك ، وعوملت الدولة على أنها إرث خاص محصور في خليفة الملك وهو الإن الأكر عادة في بيت جيزريك (٢).

Ibid., pp. 53--5.

Ibid., p. 73.

<sup>(1)</sup> 

كما أن جزريك لم يعط الحرية اضباطه وعاملهم بمنهى الشدة . وحكم على بعضهم بالموت ، ولجأ جيزريك أيضا إلى محاولة التخلص من نفوذ الطبقة الاستقراطية الرومانية ، ومن هذا المنطلق إستولى على ممتلكاتهم وطردهم خارج البلاد ، ومن قبل منهم البقاء عومل ساملة العبيد . وعلى ذلك فان معظم أعضاء مجلس السناتو Senate قد أضطروا لترك الشمال الافريق وأمحروا إلى إيطاليا أو إلى الشرق (١) . واعتبر جيزريك أن ما تم من إجراءات داخيل العاصمة قرطاج وما حولها من أراضى . كفيل محماية الجزء الأوسط من البلاد . ورادع لكل من تسول له نفسه الحروج على نظام دولة الوندال في الأماكن ورادع لكل من تسول له نفسه الحروج على نظام دولة الوندال في الأماكن الأخرى في الشمال الافريقي (٢) .

واختلفت سياسة جيزريك عن سياسة اللول الجرمانية الأخرى . فقد اعتقد فى استقرار دولته على بعدها عن النفوذ الرومانى بقدر الامكان ، ورأى فى امكان تنفيذ ذلك حماية المذهب الأريوسي الذي يعتنقه الشعب الوندالى ، لذلك فرض جيزريك هذا المذهب على كل فرد ، واضطهد كل ما هو غير أريوسي (٣) ، وقد بدا ذلك واضحا بعد الاستيلاء على العاصمة قرطاج عندما تم القبض على الأسقف الدوناتى كو دفولتديوس Quodvultedeus وآخرين ووضعهم على ظهر سفينة قديمة خربة وتركهم تحت رحمة البحر ولكنهم وصلوا سالمن إلى إيطاليا (٤) .

واستكمالا لموقف الملك الوندالى جيزريك من رجال الدين غير الاريوسيين

Gibbon, op. cit., 111, p. 488.

Bury, op. cit., I, p. 258.

Gibbon, op. cit., III, p. 479.

Bury, op. cit., I, p. 259.

أمر جيزربك رجاله فى كل المقاطعات بطرد رجال الدين الكاثوليكوالد وناتين ومصادرة أملاكهم (١) ، وحتى عام ٤٥٤ م لم يسمح لأسقف جديد أن يرسم في قرطاج ، وان كان قد تم فتح بعض الكنائس الكاثوليكية فى هذا العام ، وكان ديوجراتياس Deogratias أول أسقف كاثوليكي شغل هــــــذا المنصب بعد الغزو الوندالي ، ولكن هذا التسامح لم يدم طويلا ، فعند ا مات ديوجراتياس عام ٤٥٧ م ، ناصب جزريك الكاثوليك العداء مرة أخرى ، ولم يعين أسقفا آخر فى هذا المنصب ، وعزل الباقين من مناصبهم وأجبرهم على تسليم ما لديهم من مجلدات وأوعية مقلسة . ورغم هذا كله فان الاضطهاد لم يشمل كافة أنحاء البلاد ، كما أن الأديرة لم تعامل هذه المعاملة (٢) .

Gibbon, op. cit., III., p. 478. Bury, op. cit., I, p. 479.

الوندال والإمبراطورية حتى وفاة جيزريك ٤٧٧ م

لقى فالنتنيان مصرعه عام ٥٠٥ م، ولم يكن له وريث من بيت ثيو دسيوس فاعتلى عرش الامر اطورية فى الغرب بترونيوس مكسيموس Petronius الذى خطط لصرع الامر اطور انتقاما لشرفه ولكن مكسيموس لم يستمر على عرش الامر اطورية سوى شهرين ونصف (١٧) مارس — ٣١ مايو ٤٠٥ م) ، وكان مكسيموس قد أجر الامر اطروة لنفسها يودكسيا Eduoxia على الزواج منه وحتى تنتقم الامر اطورة لنفسها ولزوجها أرسلت سرا إلى جزريك الذى إستعد لغزو روما فى مايو ٤٠٥ م، وقد وصل جزريك بأسطوله إلى مصب نهر التير Tiber . وعند هذه المرحلة قتل مكسيموس فى ظروف غامضة (١) ، وأصبح الموقف فى روما فى غاية الصعوبة (٢) .

وعند هذه المرحلة أيضا ظهر البابا ليو الاول I Leo I ( ٤٤٠ – ٤٦١ م) كرجل الساعة واتجه إلى بوابات روما فى الوقت الذى كانت تستعد فيه القوات الوندالية لنهب المدينة . وكون البابا سفارة سلمية من رجال الدن وإتجه إلى جيزريك ، ورغم توسلات البابا للملك جيزريك ، فان ذلك لم يثن الوندال عن عزمهم فى سلب المدينة ، وانتهى الأمر بأن تعرضت روما للسلب لمدة أربعة عشر يوما ، عاد بعدها الوندال إلى قرطاج وسفهم محملة بكنوز روما والآلاف العبيد ، واصطحب جرريك معه ايضا الامبر اطورة يودكسياو ابنتها يودكيا وبلاسيديا ، وقد تزوج هونريك يودوكيا (٣). وهو الاقتراح الذى قدمه القائد آتيوس فى مرحلة سابقة . وشهدت الامبر اطورية بعد ذلك وعلى قدمه القائد آتيوس فى مرحلة سابقة . وشهدت الامبر اطورية بعد ذلك وعلى

Procopius, op. cit., p. 45—7.

McKillian, A chronicle of Popes, p. 54.

Procopius, op. cit., p. 49. (\*)

مدى عشرين عاما سلسلة من الحكام الضعاف حتى إنهارت الامبراطورية عام ٤٧٦ م (١).

وخلال هذه الفترة التي أصبحت فيها الامبراطورية مزعزة الأركبان خلف مكسيموس على عرش الامبراطورية أفيتوس Avitus مكسيموس على عرش الامبراطورية أفيتوس ألقادة الذين جاربوا إلى جانب آتيوس ، ولكن مدة حكمه القصيرة ومشاغله في الغرب الاوروبي لم تجعله يلتفت إلى الشهال الإفريتي . وخلف أفيتوس الامبراطور ماجوريان Majorian عمل عمل عرب (٢) .

ويهمنا فى هذا الموضع اليقظة التى ميزت عهد ماجوريان ضد الخطر الوندالى . وهى نقطة تنبه لها الشعب الرومانى وعقد الآمال على ماجوريان لاستعادة الشهال الأفريقى ، وكان ماجوريان عند حسن ظن شعبه وبدأ يعمل على وضع الخطط لمهاجمة الوندال فى عقر دارهم (٣) .

ومع هذه اليقظة أدرك ماجوريان إستحالة غزو الشهال الافريقي دون أسطول قوى . وبدأ الإمبر اطور في إعداد مثل هذا الأسطول ونشط الناس في قطع الاشجار والعمل في الترسانات من أجل هذا الهدف. وفي نهاية الأمر إستطاع ماجوريان أن يبني أسطولا من حوالي ثلاثمائة سفينة حربية كبيرة . بالاضافة إلى سفن النقل وبعض السفن الصغيرة ، وتجمع هذا الاسطول في مدينة قرطاجنة الأسبانية لأتساع ميناء هذه المدينة من جانب ، وللتمويه على الوندال من جانب آخر . وكان هذا العمل كفيلا برفع الروح المعنوية بين

La-Mont, The World of the Middle Ages, pp. 41-2. (1)

Kaegi, op. cit., p. 31-32.

Gibbon, op. cit., IV, p. 24. (7)

قوات ماجوريان وأوحى لهم بأن النصر قريب . وإذا جاز لنا أن نصدق المؤرخ البيز نطى بروكوبيوس ، فقد ذكر أن شجاعة الامبر اطور ماجوريان وجرأته قد فاقت الحدود . وأن اهمامه بالقضاء على دولة الوندال دفعه إلى المغامرة بالسفر إلى الشمال الأفريقي ليرى بنفسه قوة الدولة الدوندالية ويتعرف على سلوك ملكها جيزريك ، ويقف على مدى الصداقة أو العداء بين البربر وأهل البلاد الاصلية تجاه الحكم الوندالي والامبر اطورية (١) .

ولم يثق ماجوريان إلا فى نفسه ليتولى القيام بهذه المهمة لذلك إستعد للسفر إلى قرطاج باعتباره مبعوث الامبراطور إلى الملك جيزريك وانتحل لنفسه إسما مستعارا ، وصبغ شعره الأشقر باللون الأسود حتى لا يتعرفون عليه وسافر ماجوريان وتقابل مع جيزريك ، ولم يمدنا المؤرخ بروكوبيوس بنوع المهمة الرسمية التى تقابل بها ماجوريان مع جيزريك ، ولم يخبرنا إلا عن زيارة ماجوريان لمخزن كبير للسلاح برفقة جيزريك (٢) .

وعلى أية حال فان صحت هذه الرواية فيكون ماجوريان قد لمس بنفسه الوضع الوندالى فى العاصمة قرطاج . وقد عاد ماجوريان إلى بلاده ليواصل إستعداده لإستعادة الشمال الأفريقي . والمهم هنا أن جيزريك علم باستعداد ماجوريان لحرب الوندال . ويبدو أن الوقت لم يكن فى صالح جيزريك ، فبدأ بعرض الصلح على الامبراطور اكثر من مرة والح فى طلبه لمدرجة ان الذين لا يعرفون سلوك جيزريك صدقوا حسن نيته ، ولكن ماجوريان رفض

Ibid., p. 331.

Procopius, op. cit., p. 65.

كل هذه العروض واتبع المبدأ القديم الذى يق<sub>ر</sub>ل بأن روما تظل فى خطر طالما بقيت قرطاج خارج سلطانها (١) .

واصل ماجوريان إستعداده على نطاق واسع ، وأحسن إعداد الأسطول الذي تجمع على الساحل الأسباني الشرقي عام ٤٦٠ م (٢) . ولكن كل هذا المجهود قد ضاع هباء لأن بعض الحاقدين على ماجوريان أبلغوا جيزريك بهذا الاستعداد وأرشدوه إلى مواقع الأسطول . ويبدو أن خطة ماجوريان كانت تنحصر في تحرك الجيش الامبراطوري البرى تحت قيادته والسير به من قرطاجنة حتى أعمدة هرقل (جبل طارق) ، ويعبر المضيق إلى الشال الافريقي ومنه يسير شرقا إلى العاصمة الوندالية قرطاج (٣) ، التي يصل إليها الأسطول الإمبراطوري في الوقت المناسب .

أسرع جيزريك بمفاجئة الأسطول الإمبر اطورى الذى كان موجودا في هذه المرحلة في خليج قرطاجنة وأغرق وأحرق من السفن ما إستطاع وإستولى على ما تبقى سليا من هذه السفن . كما هاجم أيضا ترسانات الإمبر اطورية في مواقع مختلفة (٤) . ولعل جيزريك قام بضرب هذه انترسانات حتى يطمئن إلى عدم قيام الامبر اطورية بالاستعداد في وقت قريب لمهاجمة الشمال الافريق . والحقيقة التي لا خلاف عليها أن استعدادات ماجوريان لغزو أغريقيا التي دامت ثلاث سنوات ضاعت بضربة واحدة من الاسطول الوندالي على يد جيزريك (٥) .

Gibbon, op. cit., IV, p. 27.

Bury, op. cit., I, p. 331.

Procopius, op. cit., p. 67.

Bury, op. cit., I, 332.

Gibbon, op. cit., IV, p. 27.

أدرك ملجوريان أن الانتصار على الوندال ليس أمرا سهلا وأن الأمو يحتاج إلى استعدادات ضخمة تحتاج إلى وقت طويل فضلا عن انها غير مضمونة النتائج ، لذلك وافق على طلب الصلح الذى جدده جيزريك بعد تحطيمه للاسطول الإمبر اطورى . ولم يعش ماجوريان كثيرا بعد هذه الأحداث فقد أثر فشله فى ضرب الوندال كثيرا على مركزه كإمبر اطور ، كما كان هناك بعض المستفيدين من الحلل الذى إنتاب الإمبر اطورية وحاول ماجوريان بعض المستفيدين من الحلل الذى إنتاب الإمبر اطورية وحاول ماجوريان إصلاحه . ونجح سيد الجند ريكيمر Ricimer فى القبض عليه وأجبره على التنازل عن العرش ثم أعدمه فى أغسطس عام ٤٦١ م (١) ، وقيل أنه مات متأثرا بمرض الدوزونتاريا (٢) .

إختل الوضع في الإمبر اطورية الغربية بعد موت ماجوريان وتحكم ريكيمر في الموقف ونجح في حمل مجلس السناتو في التاسع عشر من نوفمبر ٤٦١ على تعين ليبيوس سفريوس Etibius Severus إمبر اطور ا(٤٦١ – ٤٦٥ م) (٣). ولم يكن الإمبر اطور البيزنطي ليو الاول Leo I (٤٥٧ – ٤٧٤ م) راضيا عن ذلك ، وبدا في الأفق ظهور شخصيـــة أخرى لتتولى منصب الامبر اطور . وتطلعت الانظار إلى إيجيديوس Aegidius قائد الجند في غاله والذي كان يرجى منه أن يأتي إلى روما ليثأر لصديقه ماجوريان، ولكن إنشغاله بالقتال حال دون ذلك . كما كان هناك القائد ريكيمر ، وقد الذي يتولى أمر الدفاع عن صقلية وهو منافس خطير القائد ريكيمر ، وقد نجح الأخر في رشوة قوات مارسلينوس وكانوا من الهون فغادروا صقلية

Bury, op. cit., p. 53.

Procopius, op. cit., p. 69.

Kaegi, op. cit., p. 35. (7)

و دخلوا في طاعته ، وعند هذه المرحلة غادر مارسلينوس صقلية إلى دالماشيا Dalamtia (1) ، التى كانت تحت حكم الامبراطور البيزنطى ليو (٢) . والمهم هنا أن الحلل العسكرى الذي إنتاب صقلية أعطى الفرصة للوندال للاغارة على الجزيرة ، وهي إحدى الغارات التى إعتاد الوندال القيام بها كل ربيع على الجزيرة (٣) ، ولم يكن بوسع ريكيمر مقاومة القوات الوندالية فأسرع بإرسال سفارة إلى جيزريك بهدف اقرار السلام مع الوندال ، ولكن هذه السفارة فشلت في مهمتها . وفي الوقت نفسه أرسل الامبراطور البيزنطى ليو سفارة إلى الملك الوندالي عيثه فيها على الجنوح إلى السلم ومراعاة صلة الدم التي قامت بين البيت الوندالي وبين بيت الامبراطور فالنتنيان بسزواج الام التي قامت بين البيت الوندالي وبين بيت الامبراطور فالنتنيان بسزواج مونريك بن جيزريك ويودكيا ابنة فالنتنيان (٤) . وعند هذه المرحلة ساوم جيزريك على جانب من أملاك الإمبراطورية كبائنه للأميرة يودوكيا ، في الوقت الذي كان جيزريك قد أضاف إلى أملاكه مقاطعات موربتانياو جزيرتي سردينا و كورسيكا وجزر البليار (٥) .

وواقع الحال أن مطلب الملك انونداني جيزريك قد فسر الكثير من الاحداث ، فقد بدا وكأنه المدافع عن البيت الامبراطوري وأنه لم يهاجم صقلية باعتبارها من أملاك الامبراطورية إلا عندما ظهر منافسون للبيست الامبراطوري يتطلعون لعرش الامبراطورية . لذلك طالب جيزريك بأن

Procopius, op. cit., p. 57.

Bury, op. cit., I, p. 332.

Procopius, op. cit., p. 53.

Kaegi, op. cit., p. 43.

Lot, op. cit., p. 211.

(\*)

يتولى أوليبريوس Olybrius زوج بلاسيديا إبنة الإمبراطور فالنتنيانوعديل هونريك بن جيزريك ـ عوش الامبراطورية (١) .

ظل العرش الامبر اطورى شاعراً منذ وفاة سفريوس فى الحامس عشر من أغسطس ٤٦٥ م لمدة عام وثمانية أشهر ، ومشكلة العرش الامبر اطورى فى الغرب لم تحل ، وفى حوالى فبراير عام ٤٦٧ قام جيزريك بالإغارة على منطقة البلبونير وبعض الجزر الغربية منها (٢).

وجد الإمبراطور ليو في غارة جيزريك على هذه المناطق تهديدا كبيرا للصالح الإمبراطورية في الغرب وفي الشرق وتهديدا أيضا لحركة التجارة في البحر المتوسط ، ووجد أن الوقت قد حان لتحالف قوات الامبراطورية في الشرق والغرب لمواجهة الوندال ، وحتى تتم هذه المرحلة وجد الإمبراطور ليو أن تعين إمبراطور للغرب خطوة يجب أن تسبق هذا العمل العسكرى ، وقد وقع إختياره على أحد رجال مجلس السناتو يدعى أنثيميوس Anthemius وكان من أسرة عريقة له ثروة طائلة حتى يساعده بماله هذا في الحرب القادمة (٣). هذا بالاضافة إلى أن هذا المرشح هو زوج ابنة الإمبراطور البيزنطى السابق مارقيان المعراطوري ولعل كل هذه الصفات جعلت من أنثيميوس غريبا عن البيت الامبراطوري . ولعل كل هذه الصفات جعلت من أنثيميوس مرشحا مقبولا للعرش الامبراطوري في الغرب فتولى عرش الامبراطورية في الثاني عشر من ابريل ٤٦٧ – ٤٧٧ م . ولارضاء القائد ريكيمر وضمه إلى

Procopius, op. cit., p. 57.

Ibid., p. 53. (Y)

Ibid., p. 57. (r)

جانب الإمبراطور الجديد رشح للزواج من ابنة همذا الامبراطور (١). وكانت الخطوة التالية. هي الاستعداد لمحاوبة الوندال ، وكان إستعدادا واسع النطاق . فقد جمع لهذا الغرض حوالي مائة ألف محارب. . وجمــع أسطولا ضخما لنقل هذه القوات إلى السواحل الأفريقية وكان في جملتها سفن من شرق البحر المتوسط لعلها من مصر والساحل السورى . وقد بالغ البعض فى عدد قطع الاسطول وذكروا أنه كان من ألف ومائة وثلاثة عشر سفينة (٢) . واستعد الإمراطور ليو للصرف بسخاء على هذه الحملة.ولسوء الحظ تولى أمر القيادة العامة لهذه الحملة قائد غبر كفء هو القائدبازيلسكوس . وكان ذلك بتأثير أخته بران Brine زوجة الامبراطور ليو ، والقائد العسكرى أسبار Aspar (٣) . ويرى البعض أن أسبار كان يخشى من نجاح الامر اطور في هزيمة الوندال فسيطع نجمه ويقوى على قواده لذلك ساند تعمن بازيلسكوس الذي رأى فيه عدم المقدرة على قيادة مثل هذا العمل الكبر (٤) . يضنف إلى ذلك أن أسبار كان أريوسي المذهب ومتعصبا لمذهبه ، لللك لم يكن في نيته ضرب دولة تدىن عذهبه (٥) . وهناك نقطة أخرى أثارت ثائره القائد ريكيمر ، وهي تعن منافسة للقائد مارسيلينوس قائدًا للأسطول الإمبراطوري الغربي (٦). وعـــــــلى ذلك بمكن القول أن الاستعدادات الضخمة التي أعدها الامعراطور ليو كان على رأسها قائد غير جدير مهذه المدئولية ، وأن ريكيمر كان غير مرتاح لجانب منها .

Bury, op. cit., I, p. 335.

Froad, op. cit., p. 43.

Froad, op. cit., p. 43.

Procopius, op. cit., p. 55.

(\*)

Bury, op. cit., I, p. 335.

Procopius, op. cit., p. 55.

Busy, op. cit., I, p. 335.

لقد وضعت خطة متكاملة لهذه الحملة ، قسمت الحملة ، بموجها إلى ثاقلة أقسام لمهاجم الممتلكات الوندالية فى ثلاث أماكين . وقد تولى القسم الأول منها القائد بازيلسكوس وعليه أن يتجه مباشرة إلى قرطاج . أما القسم المانى فتولى أمره القائد هرقل Heraclius وعليه الإيجار إلى طرابلس والاستيلاء على المدينة . عليها ومنها يتجه إلى قرطاج ليساند الجيش الرئيسي فى الاستيلاء على المدينة . أما الجزء الثالث الذى تولى أمره ماسيلينوس فقد إنحصرت مهمته فى التوجه إلى جزيرة سردينيا والاستيلاء عليها ويحرم قرطاج من مساندتها . ولقد يجح مارسلينوس فى مهمته وإستولى على الجزيرة كما نجح هرقل فى الاستيلاء على مارسلينوس فى مهمته وإستولى على الجزيرة كما نجح هرقل فى الاستيلاء على طرابلس ، وترك سفنه بها وبدأ يتخذ طريقه إلى قرطاج فى الوقت المناسب لوصول وصول الأسطول بقيادة بازيلسكوس إلى قرطاج فى الوقت المناسب لوصول هرقل إلى المدينة .

وصل بازیلسکوس بقطع الاسطول الرئیسی إلی مدینة قرطاج ولکنه لم یه اجمها بل رسا علی مقربة منها عند المکان الذی کان یعرف بأسم معبد هرمز Hermes . وهو مکان قریب من المدینة ولا یبعد عنه سوی ماثتان و ثمانون ستاد (حوالی ۷۰ه متر) (۲) و یبدو آن هذا المکان کان جانبا من میناءالمدینة . ولکنه لم به اجم قرطاج حسب الحطة المتفق علیها من قبل (۳) .

وألقى لملؤرخ بروكوبيوس باللوم على بازيلسكوس ، ووصفه بالجبن والبردد ، وأضاف أنه كان بامكان الاسطول البيزخطي الاسقيلاء على مدينة

Procopius, op. cit., p. 57.

Ibid., pp. 57—9.

Bury, op. cit., I, p. 336.

قرطاج فى غارة واحدة وإخضاع الوندال دون مقاومة . ويضيف بروكوبيوس أن التقارير وصلت إلى جيزريك تفيد سقوط طرابلس وجزيرة سردينيا فى يد القوات البيزنطية ، وأن جيزريك فوجىء بوصول الاسطول البيزنطى بعدد لم يشاهده من قبل ، ولكن الترد أو خيانة القائدالبيزنطى كانتالسبب فى فشل الحملة (١) :

وهنا نتساءل حول موقف القائد بازيلسكوس ، فهل كان عدم مهاجمة المدينة يرجع إلى إنتظاره لقوات القائد هرقل القادم من طرابلس ؟ أو أن التقارير لم تصل اليه من سردينيا أو طرابلس بما أنجزته القوات البيزنطية وانه خشى عدم نجاحها لذلك لم يهاجم المدينة ، ولعل فى ذلك أو فى جانب منه بعض الصواب . ولكن ما سجله بروكوبيوس حول هذه الأحداث يفسر الكثير . فقد روى أن جيزريك إستغل تردد الاسطول فى مهاجمة المدينة وسلح كافة رجاله بما يستطيع وملاً السفن بالمحاربين وأصبحت على أهبة الاستعداد (٢) .

ورغم هذا كله فلم يسارع جيزريك بمهاجمة الأسطول البيزنطى ، ولعل ذلك يرجع إلى الاخبار التى وردت اليه من طرابلس ومن سردينيا أو أن إستعداداته كانت أقل من إستعدادات الاسطول البيزنطى ، لذلك لجأجيزريك إلى الحيلة كعادته فى مثل هذه المواقف ، فقد أرسل مبعوثيه إلى بازيلسكوس وطلب منه عدم اللجوء إلى الحرب وإعطائه مهلة خسة أيام كهدنه تكون فرصة للتشاور مع رجاله حول مطالب الإمبراطور ليو ، وأرسل مع مبعوثيه كمية من الذهب إعتبرها بروكوبيوس ثمنا لهذه الهدنة ، أو بعبارة مبعوثيه كمية من الذهب إعتبرها بروكوبيوس ثمنا لهذه الهدنة ، أو بعبارة

Procopius, op. cit., p. 59.

Ibid, Loc. cit., (Y)

أخرى على حد تعبير المؤرخ نفسه أنه باع الفرصة المناسبة بالمال لأنه إعتبر ذلك هو الطريق الأفضل ، وعلى ذلك ظل الأسطول البيزنطى قابعا فى مكانه فى إنتظار رد جنزريك (١).

إستغل الوندال فرصة الجمسة أيام وزادوا من إستعداداتهم العسكرية ، وإستغلوا فرصة هبوب الرياح وأبحرت بعض السفن وإلى جانبها قاربانخاليان من البحارة ، وعندما اقتربت السفن من الأسطول البيزنطى الذي كانتسفنه تقف إلى جوار بعضها أشعل اأوندال النار في القاربين ورفعوا أشرعتهما وتركوهما فاتجها بفعل الرياح إلى السفن البيزنطية واصطلما ببعضهما فحدثت خسائر كبيرة وإمتدت النار من سفينة إلى أخرى مما أدى إلى مزيد من الفوضى والضوضاء وهروب بعض البحارة البيزنطيين ومحاولة البعض الآخر إبعاد القاربين المشتعلين عن بقية السفن والسيطرة على الموقف (٢) .

ولم تقدم لنا المصادر التي تحت أيدينا مزيدا عن الأحداث المتعلقة بهذه لمعركة ولكنها ذكرت أن القائد هرقل الذي تولى أمر القوات في طرابلس قد عاد إلى بلاده ، أما مارسيلينوس فقد لتى مصرعه على يد بعض الحونة ، وفيا يتعلق بالقائد بازيلسكوس فقد عاد إلى القسطنطينية ولجأ إلى كنيسة أيا صوفيا St. Sophia (٣) . ومعنى ذلك أن بازيلسكوس قد أحس أنه أخطأ ، وأنه أصبح تحت طائلة العقاب ، وسوف يقضى فترة طويلة من حياته في مدينة هرقلية (٤) ، بعد ما شقت له أخته الامبر اطورة براين لدى زوجها ،

Ibid., p. 61.

Ibid., p. 63.

Ibid., Loc. cit. (r)

Bury, op. cit., I, p. 337.

ولم يعد بازيلسكوس إلى القسطنطينية إلا بعد وفاة الإمبراطور ليو ، وظل ما فعله القائد بازيلسكوس وصمة عار تلاحقه طوال حياته (١) .

كان لفشل العمليات العسكرية ضد الوندال في شمال أفريقيا آثارا بعيدة المدى على الإمبراطورية التى وضعت كل إمكاناتها في هذه الحملة ، فقد رفعت إنتصارات جيزريك من شأن دولة الوندال ، كما تشجعت العناصر الجرمانية الأخرى على إنزال الضربات بالجانب الغربي من الامبراطورية ، وترتب عليها سقوط الامبراطورية في الغرب بعد سنوات قليلة . وفي ختام هذه الاحداث يمكن القول أن نتائج هذه الحملة كانت لها نتائج سيئة على الامبراطورية البيزنطية ، لأن الاموال الطائلة التي صرفت على هذه الحملة قد أثرت كثيراً على خزانة الإمبراطورية وأن إحتياطي الخزانة قد نفذ. وأن الخزانة ظلت تعاني من العجز لمدة ثلاثين عاما (٢) .

وعلى أية حال لم تقم حروب بين الوندال و الإمبر اطورية بعد عام ١٤٥٨م، ويبدو أن العلاقات تحسنت بعض الشيء ، خاصة بعد توقيع معاهدة بين الإمبر اطور زينون Zeon والوندال عام ٤٧٦ م (٣) ، ثم ما لبثت أن سقطت الامبر اطورية في الغرب على يد أدواكر Odovacar ملك الهرول Hernls في العام نفسه (٤) . ثم توفي جيزريك في العام التالي ٤٧٧ م .

Procopius, op. cit., p. 63.

Bury, op. cit., I, p. 337. (Y)

Procopius, op. cit., p. 71.

Paul The Deacon, History of the Lombards, p. 31. (1)

مملكة الوندال بعدوفاة جيزريك حتى بداية حملة جستنيان ۱۹۲۵ – ۱۹۲۵ م



مات جيزريك في عام ٤٧٧ م أى بعد سقوط الامبراطورية بعام واحد بعد أن أسس دولة الوندال في شمال أفريقيا وحكمها حوالى تسعة وأربعين عاما والتي ظلت منذ سقوط قرطاج حوالى قرن من الزمان . ولما كان النظام الوندالى يقضي بأن السلطة يجب أن تظل في أكبر ابناء آل جيزريك سنا ، لذلك آل الملك إلى ابنه هونريك ٤٧٧ — ٤٨٤ م (١) .

ويلاحظ أن العلاقة بين دولة الوندال واللول الأخرى سارت على نحو طيب طوال عصر هونريك . ولعل ذلك يرجع إلى قصر عهده . أو أنسقوط الإمبر اطورية كان له دورا كبيرا في هذا الهدوء . لأن زوال الامبر اطورية يعنى زوال ما أدعته باغتصاب الوندال للشهال الافريق . وعلى ذلك فاناللول التي تحكمت في جنوب أوربا في هذه المرحلة هي دول جرمانية شأنها شأن الوندال .أي أن كل دولة منها اعتبرت نفسها متساوية في الحقوق مع الأخرى . كما أن أحوال الإمبر اطورية البيز نطية كانت في وضع لا يساعدها على التفكير في محاربة دولة الوندال بسبب مشاكلها الداخلية ، ومن ذلك الصراع على السلطة بين الامبر اطور زيون وبازيلسكوس (٢) .

وعلى أية حال فاذا كانت دولة الوندال قد آمنت شر الإمبر اطورية في الغرب بعد سقوطها ، والامبر اطورية البيز نطية لمشاغلها ، فأن مشاكل الوندال قد أتت من قبل عناصر البربر في الشهال الافريقي ، ويرجع عصيان البربر في هذه المرحلة إلى أن البربر كانوا يخشون بأس جيزريك ، لذلك ظل الحال هادئا بن دولة الوندال والبربر طوال حياته ، ولكن البربر ثاروا وهاجموا

Procopius, op. cit., p. 73.

Ibid., pp. 69—71. (Y)

الممتلكات الوندالية في عهد خليفته هونريك. وقد سبب تمرد البربر ضررا كبيرا لهم وللوندال في هذه المرحلة ، فقد عامل هونريك البربر بمنهي القسوة والشدة لردعهم . لذلك لجأ البربر إلى الجبال وأعلنوا الثورة على دولة الوندال ولم يتمكن هونريك من النيل من البربر في هذه المناطق الجبلية . وتطالعنا المصادر أيضا يتعسف هونريك تجاه العناصر المسيحية غير الاربوسية ، فقد حاول هونريك إجبار هذه العناصر على إعتناق مذهب الوندال وهو المذهب الأربوسي ، ولكن العناصر الأخرى رفضت الإنصياع لرغباته فعاملها هونريك بمنهى القسوة وأعدم وأحرق البعض وقطع السنة البعض الآخر ، وقد هرب بعض هؤلاء إلى العاصمة البيزنطية على حد ما ورد في المصادر البيزنطية (۱) .

وبعد موت هونريك إعتلى جونداموند Gundamundus عرش مملكة الوندال ٤٨٤ – ٤٩٦ م . ويرجع إختيار جونداموند ملكا إلى كونه أكبر أعضاء أسرة جيزريك سنا . فلم يكن إبنا للملك الراحل هونريك ولكنه كان ابن أخيه جنزو Genzo . ولم يختلف حال دولة الوندال مع البربر في عهده عن حال سلفه ، فقد ذكرت المصادر أن حروبا عديدة قامت بين الوندال والبربر ولكنها لم تقدم لنا أية تفاصيل حول هذه الحروب ، كما ذكرت المصادر أيضا أن العناصر المسيحية غير الاريوسية قد قاست الكثير دون ذكر تفاصيل ايضا (٢) . ولعل أهم ما يذكر من حروب بين الوندال وجيرانهم هو قيام جونداموند بالهجوم على جزيرة صقلية التي كانت تابعة لدولة القوط

Ibid., pp. 73—5. (1)

Ibid., p. 75. (Y)

الشرقيين في هذه المرحلة ، وقد نجح الأسطول الوندالي في إنزال ضربة قوية بقوات القوط التي كانت تدافع عن الجزيرة (١).

وقد تولى تراساموند Trasamund عرش مملكة الوندال (٢٩٤-٢٥٥) بعد أخيه جونداموند طبقا لنظام الحكم الوندالى ، وقد اختلف تراساموند عن سابقيه ، فقد كان رجلا عطاء حصيفا واسعالفكر .وقد عمل تراساموند على دعم المذهب الأربوسي بطريقة مختلفة ، وذلك بمنح الألقاب الشرفية والمناصب والأموال لمن يتحول إلى المذهب الأربوسي كل حسب وضعه الاجتماعي ، ويضيف المؤرخ بروكوبيوس أن العناصر غير الأربوسية التي لم تتحول عن مذهبها . فليس لديه معلومات عن المعاملة التي عوملوا بها . وقد إتبع تراساموند طرقا أخرى لتحويل المسيحين إلى المذهب الاربوسي ، وذلك إذا إرتكب شخص غير أربوسي جريمة كبيرة سواء بطريق العمد أو الحطأ . فقد يصدر حكما بالعفو عنه إذا قبل التحول إلى المذهب الاربوسي (٢) .

وقد تزوج تراساموند فى عام ٥٠٠ م من أمالافريدا Amalafrida . (٣) . الخت ثيودريك Theoderic ملك القوط الشرقيين (ت ٢٦٥ م) (٣) . وقد دعم هذا الزواج مركز تراساموند بين دول الغرب الافروبي فى هذه المرحلة . لأن ثيودريك نفسه كان قد تزوج من أخت كلوفس Clovis ملك الفرنجة (٤٨٢ – ٥١١ م) (٤) . وعندما سافرت أخت ثيودريك إلى قرطاج ذهب معها ألف من القوط كحرس خاص لها ، ثم تبعهم حوالى خسة

Bury, op. cit., II, p. 124.

Procopius, op. cit., pp. 75-7. (Y)

Ammianus Marcellinus, Cronicle, III, p. 551.

Bury, op. cit., I, p. 461.

آلاف من المحاربين . كما قدم ثيودريك مدينة ليليبيوم ــ التي امتلكها القوط عام ٤٩٠ م ــ باثنة لزواج أخته (١) .

وفيما يتعلق بعلاقة البربر والوندال خلال حكم تراساموند فقد قاسسى الوندال الكثير من هجمات البربر ، لأن هجمات البربر كانت قد أصبحت أشد من المراحل السابقة ، وقد قدم لنا بروكوبيوس معلومة طيبة تتعلق بالحرب بين البربر والوندال،وذكر أنه كان يوجد زعيا للبربر فى نواحى طرابلس يدعى كابون Cabaon ، وكان هذا الزعيم خبيرا بالحروب ثاقب الفكر ، ولما علم كابون بأن الوندال يستعدون لمحاربته طلب من رجاله أن يضبطـوا أنفسهم ويتقشفوا فى حياتهم . ثم أقام معسكرين أحدهما للرجالوالآخرللنساء. وفى الوقت نفسه أرسل جواسيسه إلى قرطاج وطلب منهم أن يسيروا خلف القوات الوندالية وهي في طريقها إلى طرابلس . ولما كان الوندال يسيئون معاملة الأهالى أثناء سيرهم . فقد طلب كابون من رجاله أن يعاملوا الاهالى معاملة حسنة خاصة رجال الدبن غير الاريوسيين ويصونوا أماكن عباداتهم . كما أمرهم ايضا بتوزيع الصدقات على المحتاجين . ولما أبلغ الجواسيسزعيمهم كابون بأن الوندال أصبحوا على مقربة منهم إستعد برجاله لمقاومتهم علىالنحو التالى. لقد أقام دوائر من الجمال بعمق أثنى عشر جملاً . ثم وضع الاطفال والنساء وغير القادرين على الحرب في منتصف هذه اللوائر ، وطلب من القوات المحاربة أن تختني بن سيقان الجمال وبحموا أنفسهم بلروعهم . ولما كان الوندال غير ماهرين فى إستعمال الرماح والنبال ، وأن اعتمادهم فى المعارك على سيوفهم وهم على ظهور الحيول ، لذلك عجزوا عن الالتحام مع البربر

Procopius, op. cit., p. 77.

خاصة أن خيولهم قد فزعت من رؤية الجمال وعجزت عن التقدم إلى الأمام "بجاه البربر . وعند هذه المرحلة بدأ البربر من مواقعهم بين سيقان الجمال في رمى أعداد كبيرة من الرماح على القوات الوندالية فأصابت من الرجال والخيول الكثير . وسقط البعض أسرى ولاذ الباقون بالفرار ، بعد ما هزموا الوندال هز مة لم يلقوها من قبل (١) .

وبهذه المعلومة التي قلعها لنا المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس التي إنهت بهزيمة الوندال يمكن أن نستخلص مها طريقة حروبه البربر واستخدامهم الجمال في معاركهم من العسكرية في مواجهة قوات البربر وطريقة حروبهم وأن هذا دون شك سيفسر الكثير من الأحداث التالية وعلى أية حال فقد حكم تراساموند كملك عظيم للولة الوندال ، وأن حكمة تميز بصداقته مع الإمبراطور البيزنطي أنسطاس الاول الوندال ، وأن حكمة تميز بصداقته مع الإمبراطور البيزنطي أنسطاس الاول

ومن ذلك كله يتضح لنا أن عهد تراساموند قد تميز بعدم معاداة العناصر غير الاريوسية. وأنه اكتسب صداقة القوط الشرقيين بمصاهرة ثيودريك ، وآنه وآمن الصدام مع الامبراطورية الغربية بعد سقوطها على يد أدواكر ، وأنه كان صديقا للامبراطور البيزنطى أنسطاس ، وأن المشاكل التي واجهته كانت من قبل البربر المقيمين في ضواحي طرابلس .

مات تراساموند بعد أن حكم دولة الوندال حوالى سبع وعشرين سنة – مات تراساموند بعد أن حكم دولة الوندال حوالى سبع وعشرين سنة وخلفه على العرش إلىريك Ilderic أو هلدريك وخلفه على العرش إلىريك

Procopius, op. cit., pp. 77—83. lbid., p. 77.

<sup>(1)</sup> 

**<sup>(</sup>Y)** 

٩٣١ م) كما تسمية المراجع الحديثة . والدريك هذا هو ابن هونريك بسن جيزريك وحفيد الامبر اطور فالنتنيان ، وقد تميز إلدريك بعدم معاداته للعناصر غير الأريوسية على العكس من أسلافه ، كما كان حاكما مسالما غير محب للحروب . وكان الذي يتولى شئون الجيش هومر Hoemer وهو من العائلة الحاكمة ، وشمى أخيلس Achilles الوندال (١) .

وفيا يتعلق بعلاقة الوندال بالبربر في هذه المرحلة فقدأورد بروكوبيوس معلومة صغيرة تفيد أن البربر بقيادة أنتالاس Antalas قد هزموا الوندال عند مقاطعة بيزاسيوم ولم يقدم بروكوبيوس تفاصيل عن هذه المعارك مثلما قدم لنا من قبل (٢).

وتحسنت العلاقات إلى درجة كبيرة بين دولة الوندال والامبراطورية البيزنطية فى عهد الدريك، ويرجع ذلك إلى أن الملك الوندالى كان صديقا حميما للإمبراطور جستنيان Justinian (٧٧٥ – ٥٦٥ م) قبل أن يصبح إمبراطورا. وكان لهذه الصداقة آثارا بعيدة المدى على أحداث العصر بعض هذه الآثار يرجع إلى طبيعة الملك الونسدالى المسالم وما تسرتب على توقف الاضطهاد الديني ضد العناصر غبر الأريوسية فى الشهال الافريتي (٣).

ومن هذه الآثار أيضا وبعد أن أصبح التقارب واضحا بين قرطـــاج والقسطنطينية قيام العداء بين القوط الشرقيين والوندال . وموجز هذه الاحداث أن أمالا فريدا ابنة ثيودريك وأرملة تراسلموند قد ظلت في قرطاج بعدوفاة

Ibid., p. 83.

Ibid., pp. 81—3.

Bury, op. cit., p. 85. (\*)

زوجها. وقد دعم وجودها هذا حسن العلاقات بين قرطاج ورافنا عاصمة القوط. ولكن تقارب إلدريك إلى الإمبر اطورية البيزنطية قد أوقع إلدويك تحت تأثير الحكام البيزنطيين وتباعد الوندال عن القوط، وتصاعدت الحلافات وإنتهت باتهام أمالافريدا بالتآمر على الملك فألتى بها في السجن (١) ، حيث ماتت. كما أعدم كل القوط الذين كانوا في خدمتها (٢).

وترتب على هـذه الأحداث تعالف البربر فى شمال أفريقيا مع القوط الشرقيين فى إيطاليا ، ولعب القوط دورا كبرا فى الثورات التى قام بها البربر ضد الوندال ، ويلاحظ عدم قيام القوط بعمل عسكرى ضد الطرف الآخر . لأن القوط كانوا غير قادرين على جمع أسطول للقيام بعمل إنتقامى ضد الوندال (٣) .

ورغم ما لاقاه إللريك من متاعب على أيدى البربر والقوط . فان المتاعب الرئيسية التي واجهها الملك الوندال جاءت من قبل الوندال أنفسهم ومسن أقرب المقربين اليه . وأسباب ذلك ترجع إلى أن إللريك كان يتطلع لأن يحمل من دولة الوندال ولاية تابعة للامبر اطورية البرنطية بعد ما توطدت الصداقة بينه وبين الامبر اطور جستنيان . وقد دخلت هذه المرحلة جانبا عمليا عندما أرسل إلدريك مفارة إلى القسطنطينية تعرض على الامبر اطور جستنيان هذه المركزة (٤) .

وعند هذه المرحلة ظهرت المعارضة فى دولة الوندال وتزعمها جليمــر

Procopius, op. cit., p. 85.

Bury, op. cit., II, p. 158.

Procopius, op. cit., p. 85.

Ibid., p. 87.

Gelimor ان عم الملك إلىريك (١) . وكان محاربا قديرا وصفه المؤرخ بروكوبيوس أنه الرجل الثانى بعد الملك وكان متوقعا أن نحلف الملك في حكم الوندال ، ولكنه كان ماكرا ورجل مفاجآت . وقد تمكن جليمر من جمع نبلاء الوندال حوله عندما علم بالسفارة التي أرسلها الدريك إلى جستنيان لوضع دولة الوندال الأريوسية تحت سيادة الامر اطورية الاثوذكسية ، ونجح جليمر في إقناع هؤلاء النبلاء بضعف إلدريك الذي هزم على يد الربر في براسيوم وسوء نبته في وضع دولة الوندال تحتسيادته الامر اطورية البرنطية ، وإنهى الأمر بالقبض على إلدريك وبعض القادة الوندالين الموالين للملك وسعهم ، وتولى جليمر حكم مملكة الوندال ٥٣٠ — ٥٣٤ (٢) ، وإنهى حكم إلدريك وتولى على دولة الوندال في التاسع عشر من مايو ٥٣٠ م (٣)

علم الامر اطور جستنيان بهذه الأحداث فأرسل إلى جليمر مبعوثين ومعهم خطابا يلوم فيه الملك جليمر عن تصرفه تجاه إللريك ، وقد ورد فيه أنجليمر قد تصرف بطريقة غير شرعية وأنه قبض على ان عمه إللريك وسحنه وهو رجل مسن وضرب بكل دستور الوندال الذى وضعه جزريك عزل الديك لأنه ويلوم جستنيان فى خطابه هذا الملك جليمر على تسرعه فى عزل إلدريك لأنه كبر السن وانه سوف يموت بين لحظة وأخرى ، وأن العرش كان سيؤل إلى جليمر من بعده ، ويطالب جستنيان جليمر بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وسيكون لذلك أكبر التقدير والمحبة وعلى دوام الصداقة بين الامبر اطورية ودولة الوندال (٤)

Zacharias of Mitylene, op. cit., p. 262.

Procopius, op. cit., p. 87.

Baker, Justinian, p. 74. (r)

Procopius, op. cit., p. 87.

لم يلق مبعوثين جستنيان إستقبالا طيبا في قرطاج ، كما لم تجد الكلمات التي أرسلها جستنيان إلى جليمر ، وكان تصرف جليمر تجسساه المبعوثين البيز نطيين محيبا لآمال الإمبر اطور (١) . فقد عامل المبعوثين معاملة غير لاثقة وأعادهم إلى بلادهم دون رد على رسالة الإمبر اطور . ولم يكتف بذلك بل نبي اللريك إلى مكان منعزل ومعه القائد هومر بعد أن سمل عينيه ومعهما أيضا يوجيس Euagees أخ هومر ، وأعد العدة لمحاكمهم بهمة التخطيط للهرب إلى القسطنطينية (٢) .

عاد المبعوثون البيز نطيون دون إنجاز شيء ، ورغم ذلك لم ييأس جستنيان ، ويبدو أن كل ما كان يعنيه في هذه المرحلة حياة صديقه الملك المخلوع اللمريك ، لذلك جدد رجاءهمرة أخرى ولكن بصورة مختلفة عن الرجاء السابق (٣) . ويرى البعض أن طلب جستنيان هذه المرة لم يكن رجاء ولكنه كان شبه إنذار موجه إلى الملك جليمر (٤) .

وعلى أية حال أرسل جستنيان مرة أخرى إلى الملك جليمر ، وكتب فى رسالته إليه أنه كان يتمنى أن يعمل بالنصائح التى سبق أن أرسلها إليه الإمبراطور ، وأضاف ايضا أنه إذا كان جليمر يريد السلطة فلتكن له ، وطلب منه أن يرسل إللريك وهومر وأخيه يوجيس إلى القسطنطينية حتى يستطيع أن يعوضهم ما ضاع منهم ، وإذا لم يفعل ذلك فان الأمر سوف لا يمر بسلام ، وذكر جستنيان إلى جليمر أنه لازال يأمل بأسم الصداقة تنفيذ

Baker, op. cit., p. 75.

Procopius, op. cit., p. 89.

Baker, op. cit., p. 75.

Bury, op. cit., I, p. 126.

وغبته . وأن عدم تلبية هذا المطلب يجعله فى حل من المواثيق والعهود التى قطعتها بيز نطقعلى نفسهامع الحكام الونداليين السابقين ، وسيعلن الحرب على الوندال ويستخدم كل ما لديه من قوات (١) . وعلى هذه الصورة يكون ما وجهه جستنيان إلى الملك جليمر ليس رجاء ولكنه إنذاراً مصحوباً بالتهديد بالحرب فى حالة عدم الإستجابة لرغبات الامراطور .

لم يقتنع جليمر بوجهة نظر بيزنطة . أو عمني آخر لم يلق بالا لهـذاالـهديد الذي أرسله جستنيان مع مبعوثيه ، ولعل ذلك مرجعه إلى أن جليمر والنبلاء الوندال كانوا يرون أنإجابة جستنيان إلى مطلبه يعنى وضع مملكة الوندال نحت وصاية الامبراطورية البيزنطية (٢) . لذلك أرسل جليمر إلى الإمبراطور ردا ذكر فيه أن جليمر لم يستول على السلطة بالعنف . وانه لم يقم بعمل غبر شرعى ضد عائلته ، أما فيما يتعلق بالملك إلدريك فقد عزل من منصبه بمعرفة الشعب الوندالى لأنه خرج على القوانين التي وضعها جيزريك ، وفيما يتعلق بتوليه جليمر العرش فهذا مرجعه إلى كونه أكبر أعضاء بيت جزريك سنا طبقاً للقانون الوندالي . وأضاف جليمر قائلا : أنه من الأفضل للحاكم العادل أن ينظم المملكة التي يتولى حكمها . وألا يتدخل في شئون الممالك الأخرى وان يترك حكامها وشأنهم . ومن ناحية تهديد الإمبراطور فكانت إجابـة جليمر على هذه النقطة تفيد بانه إذا أعلن جستنيان الحرب على الدولة الوندالية فان الوندال سوف يقاومون العدوان بكل ما لديهم من قوة . وذكر جليمر أن أي تصرف من الإمبر اطور بجب أن ينبشق من المعاهدة التي عقدها الامبراطور زيون مع جنزريك (٣).

Procopius, op. cit., 89.

Ibid, pp. 89—91. (Y)

Baker, op. cit., p. 76.

وسوف يتوقف الباحث عند هذا الحطاب الذي أرسله جليمر إلىجستنيان لمناقشة عدة قضايا فى غاية الأهمية وردت بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، لأن هناك دلائل واضحة يريد الباحث مناقشتها . ودلائل أخرى غير واضحة يريد الباحث إبرازها . ومن هذه القضايا أن جليمر قد أرسل هذا الردباعتباره ملكا على دولة الوندال للإمىر اطور جستنيان ، أى أن جليمر وضع نفسه فى موقف رئيس دولة نخاطب رئيس دولة . أن جليمر قد ذكر للامبراطور أن ما حدث داخل دولة الوندال من عزل ملك وتولية ملك طبقا للقانون هــو مسألة داخلية ليس من شأن الإدبراطور الاعتراض علمها . وإلا يعتبر ذلك تدخلا في شئون دولة أخرى . وأعتقد أن هذه النقطة في غاية الأهمية بالنسبة للعلاقات الدولية . في هذه المرحلة المبكرة من العصور . لازالت السدول الحديثة تحرص أشد الحرص على إبرازها في المواثيق الدولية الحديثة . كما يفهم من خطاب جليدر أنه جعل للدولة الوندالية الحق في الدفاع عن نفسها إذا ما تدخلت القوات البنزنطية وهاجمت الدولة الوندالية . وهي نقطة أيضا في منتهي الاهمية بالنسبة للعلاقات الدولية تتمسك سها الدول الحديثة في عصرنا الحالى . وأخبرا فان جليمر قد ترك البابا مفتوحا وذكر للإمبراطور بـأن هناك معاهدة بين الإمبراطور زيون والملك الوندالى جنزريك وبجب إحترام هذه المعاهدة . وأن هذه المعاهدة وبنودها تكون حكمًا في الخلاف الناشيء بين الوندال وبنزنطة . ومجمل القول انه إذا كان المؤرخون قد ربطوا إسم الوندال بالوندالية أي التخريب . فان ما ورد على لسان ملكهم جليمر في خطابه إلى الامىراطورية جستنيان . وما ورد به من مبادىء تتعلق بالقانــون الدولي لازالت الدول الحديثة تحرص عليها وتتمسك بها، يعتبر شفيعا لهم عما

إرتكبوه من أخطاء فى مرحلة من تاريخهم المبكر . وكان على جستنيان وهو المشرع الذى ورث حكم الامبراطورية الرومانية أن يتفهم هذه المبادىء التى وردت فى خطاب جليمر ، ولكن الاحداث التالية دلت على عكس ذلك . وهنا يمكن القول أن جليمر قد تفوق حضاريا على الإمبراطور جستنيان فى هذه القضية .

إستعداد جستنيان لحرب الوندال

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

رأى جستنيان فى الأحداث التى وقعت داخل دولة الوندال فرصبة الاستعادة الشيال الافريق ، وكان يرى أن الحرب التى يزمع المقيام بها ليست حربا علىوانية ، إنما هى القضاء على طغاة فى مقاطعات صمتت الامبر اطورية على حقها فيها طويلا ، وبجب إعادة هذه الأراضى لتكون تحت السيطسرة البيزنطية (1) . ولم ينس جستنيان أهمية الشهال الافريقي للامبر اطورية والقسح المنيزنطية (1) . ولم ينس جستنيان أهمية الشهال الافريقي للامبر اطورية والقسح المنين عد البلاد والضرائب التى كانت تحصل من هذا الاقلم (٢) .

كانت الحرب دائرة في هذه المرحلة بين بيزنطة والفرس ، ولم يكن بوسع جستنيان أن يحارب على جهتين في وقت واحد . لذلك رأى الامبراطور وضع حدا للحرب الفارسية فعقد الهدنة في ربيع عام ٣٧٥ م ليتفرغ للحرب الوندالية (٣) . وإذا كان جستنيان قد وجد في تصرفات جليمر فرصة مناسبة للتدخل لإعادة الشهال الافريتي فكان عليه أن يعد الجيش المناسب والقائد الكفء الذي يثق فيه . وقد وقع إختيار الإمبراطور على القائد بلزاريسوس لكف المدنى يثق فيه . وقد وقع إختيار الإمبراطور على القائد بلزاريسوس المرحلة (٤) . وبدأت الاستعدادات على قدم وساق لهذه الحرب ، وتحسس رجال الدين في الامبراطورية لهذا المشروع الذي يرفع الاضطهاد الديني عن اخوانهم من عسف الاريوسية (۵) .

وشرع جستنيان في التشاور مع رجاله لإعداد الجيش المناسب للحسرب

Bury, op. cit., Π, p. 126.

Finlay, History of Greece, I, p. 229.

Zacharias of Mitylane, op. cit., p. 261.

Procopius, op. cit., p. 91.

Bury, op. cit., Π, p. 126.

المقبلة ، ويروى بروكوبيوس أن غالبية رجاله كانوا يعارضون هذا المشروع وتنبأوا له بالفشل ، وتذكروا فى هذه المرحلة الفشل الذى لقيسته حملة الإمبراطور ليو ، والأعباء المالية التى تحملتها اللبولة وقيام جباة الضرائب بجمع الأموال التى صرفت على هذه الحملة ، بالاضافة إلى الجنود الذين ماتوا من أجلها . وكانوا يرون أن الحرب تحتاج إلى أموال باهظةور عايطول أمدها ، كما أن الرعب إنتاب القادة العسكريين والجنود أيضا خشية إنضمامهم لهذه الحملة ، وكان أكثرهم انزعاجا العائدون من الحرب الفارسية الذين لسم يستمعتوا بعد بالراحة فى ديارهم ، أضف إلى ذلك أن الحرب القادمة يدخل فى جانب مها حرب عربة وهو أمر لم يألفه الجنود البزنطيون في هذه المرحلة (١). ولعل الحوف من مشروع هذه الحملة أيضا يرجع إلى أن الامراطورية لم يكن لديها الأسطول الكافى للحرب المقبلة ، وإفتقارها أيضا إلى القائد البحرى التى يستطيع قيادة أسطول والرسو به على أرض معادية (٢) .

وقف البعض موقف المتفرج إنتظارا لما تسفر عنه الأحداث . ولكن المعارضة وجُدت فرصها فى التعبير عن رأيها وكان على رأسها الوزير يوحنا القبدوقي John The Cappadocian الذى تقابل مع الإمبراطور وناقشه فى مشروع الحملة ، وأوضح له أنه جاء اليه بدافع الإخلاص لموللإمبراطورية . وقد أوضح بوحنا فى حديثه مع الامبراطور مخاطر الحرب مع الوندال وأن نتائجها غير مضمونة ، وحتى إذا كانت نتائجها ستكون لصالح الامبراطورية فيكون مقابلها التضحية بالمال والرجال . وبين يوحنا طول خطوط الإمدادات

Procopius, op. cit., p. 93.

Bury, op. cit., II, p. 126.

بين القسطنطينية وقرطاج من الجانب البرى . والمخاطر البحرية التى يتعرض لها الأسطول البيزنطى ، بالإضافة إلى صعوبة الاتصال من القسطنطينية بقيادة هذه الحملة خاصة أن إيطاليا وصقلية ليست تحت سيطرة الإمبراطورية . وأوضح يوحنا القبادوقى بعد هذا كله أن الامبراطورية إذا نجحت فى هزيمة الوندال فليس هناك فائدة تعود على الإمبراطورية من هذا النصر . وأنه يجب أن يكون التخطيط سليا قبل أى عمل حتى لا نندم بعد فوات الأوان (١) .

ويرى البعض أن الأمر اطور لم يقتنع تماما بكلمات يوحناالقبادوق (٢)، ولكن حماسه للحرب قد إهنز بعض الشيء. ثم عاد وإقتنع تماما بضرورة محاربة الوندال تحت تأثير رجال الدين الذين أقنعوا الإمبر اطور بأنه حاى حمى المسيحية وبجب عليه القضاء على الأريوسية والطغياف الديبي السائد في شمال افريقيا (٣). وفي نهاية الأمر لم يأخذ الامبر اطور برأى المعارضة لأنه كان مقتنعا بعدالة القضية واعتقد أن السهاء في جانبه . كما أنه كان يثق في جيشه الذي سيتولى أمره بلزاريوس (٤).

ومن العوامل التي شجعت الإمبراطور على حرب الوندال الأحداث التي وقعت في طرابلس وفي جزيرة سردينيا وكلاهما أراضي كانت تابعة للولة الوندال . وفيا يتعلق بمنطقة طرابلس فقد ثار سكانها تحت قيادة بودنتيوس احد المواطنين في المدينة وأعلنوا العصيان على الوندال ، وقد أرسل بودنتيوس إلى الإمبراطور جستنيان يطلب منه إرسال القسوات

Procopius, op. cit., p. 97.

Bury, op. cit., III, 127.

Procopius, op. cit., pp. 97—9.

Diehl, l'Afrique Byzantine, p. 7—8.

الإمبراطورية ، وذكر له أنه سوف يقدم لها المساعدة اللارمة للسيطرة على المنطقة (١) . ويلاحظ أن الملك جليمر لم يتخذ موقفا إيجابيا تجاه التمرد الذي قام في طرابلس (٢) .

وفى الوقت نفسه تمرد جوداس Godas وهو قوطى الاصل وكان يحكم جزيرة سردينيا التى كانت تحت حكم الوندال ، وأعلن جوداس إنفصاله عن دولة الوندال وأنه سيتولى حكم الجزيرة بنفسه ، ولما علم جوداس بما يخطط له الامبر اطور تجاه دولة الوندال أرسل إلى القسطنطينية يعلن ولاءه للامبر اطور وأنه على استعداد لمساعدته فى الحرب القادمة ضد الوندال وملكهم جليمر ، وأوضح جوداس أن سبب تمرده يرجع إلى أن الملك الوندالى جليمر حاكما غير عادل ، وأن من الأفضل له العمل تحت قيادة حاكم عادل ، وطلب من الإمبر اطور إرسال القوات التى تمكنه من الدفاع عن الجزيرة (٣) ، يضاف إلى ذلك أن بعض المؤرخين يرى أن كبار التجار فى العاصمة الوندالية قرطاج الى ذلك أن بعض المؤرخين يرى أن كبار التجار فى العاصمة الوندالية قرطاج قد تعاطفوا مع مشروع الإمبر اطور وأن يعود الشهال الإفريقي للسيادة الإمبر اطورية حتى مكن لتجارتهم أن تنتشر على مدى أوسع (٤) .

وحول هذه الأحداث يود الباحث أن يقف وقفة قصيرة لإيضاح أن ما حدث فى طرابلس وفى سردينيا وفى قرطاح فى وقت واحد يدعو للشك بأن هذه الاحداث كانت وليدة الصدفة ، وأنه من الأرجح أن أصابع الإمبر اطور كانت وراء هذه الاحداث أو مشجعة لها بطريقة أو بأخرى . أو على الاقل

Procopius, op. cit., p. 99.

Baker, op. cit., 0. 103. (Y)

Procopius, op. cit., 0. 101. (7)

Baker, op. cit., 0. 103.

إذا كانت الثورة قد بدأت فى طرابلس فان الامبر اطورية قد استغلبها وحرضت العناصر الأخرى . وعلى أية حال سوف تفسر لنا الاحداث مدى صحة هذا الرأى .

والمهم أن الامبراطور جستنيان سواء وجد هذه الفرصة أو أوجدها فقد بادر بإرسال بعض قوات الامبراطورية وعلى رأسها تاتيموث Tattimuth إلى طرابلس وقد إنضمت هذه القوات إلى بودنتيوس وقواته وسيطرت على الموقف وأعلنت المنطقة خضوعها للإمبراطورية (١).

ولم تطالعنا المصادر التي تحت أيدينا بما فعله جليمر تجاه الأحداث التي قامت في طرابلس ، ولعل ذلك مرجعه إلى التمرد الذي قام به جوداس في سردينيا ، وأن جليمر فضل البدء بالسيطرة على الموقف في سردينيا أولا ثم الالتفات إلى ما دار في طرابلس (٢) .

وكانت الحطوة الثانية التي قام بها جستنيان هي إرسال أحد مبعوثيه إلى سردينيا وكان يدعي يولوجيوس Eulogius . وقد حمل هذا المبعوث خطابا من الإمبراطور يصف فيه جوداس بالحكمة ومساندته للحق ووعده بمساندته وأنه بسبيل إرسال القائد والجنود اللازميين لحماية الجزيرة (٣) . ونجح جستنيان أيضا في التحالف مع القوط الشرقيين في إيطاليا وصقلية في هذه المرحلة (٤) . وتمكن جستنيان من ضمان رسو أسطوله في صقلية وهو في طريقه إلى الساحل الافريقي ، بالاضافة إلى تزوده بالمؤن . وبذلك يكون

Procopius, op. cit., p. 99.

Baker, op. cit., p. 103.

Procopius, op. cit., p. 103.

Diehl, op. cit., pp. 14—15.

جستنيان قد خطط تخطيطا جيداً قبل ابحار الحملة وأنها حازت نصف النجاح قبل بداية الحرب (١).

وفى الوقت نفسه كان الإمبر اطور قد أعد جيشا كبيرا من ستة عشر ألف جندى منهم حوالى عشرة الاف من المشاة وخسة الاف من الفرسان بالاضافة إلى سيائة من فرسان الهون وأربعمائة من والهيرول وهى قوات معاهدة كانت في خدمة الامبر اطورية (٢). ويرى البعض أن العدد الاجالى للجيش كان عمانية عشر الف (٣) ، وتولى أمر كل هؤلاء مجموعة من خيرة القواد بلغ عددهم حوالى اثنين وعشرين قائدا، وعين على رأس هؤلاء جميعا القائد بلزاريوس يعاونه البطريق Patrician أرخلايوس Archelaus (٤). والقائد مارتين Martin (٥).

ولكى يتم نقل هذه القوات إلى الشاطىء الأفريق أعد الإمبر اطور خممائة سفينة ، وتولى أمر قيادة البحرية البيز نطية كالونيموس السكندرى Calonymus سفينة ، وتولى أمر قيادة البحرية البيز نطية كالونيموس السكندرى of Alexandria ومعه ثلاثة آلاف بحار من مصر واليونان وقيليقية . وعلاوة على ذلك كان هناك حوالى اثنين وتسعين سفينة حربية ، وهى السفن التي وصفها بروكوبيوس بانها كانت تعمل بمجاديف من صف واحد وعليها سقف لحماية المجدفين من سهام العدو ، ويبدو أن هذا النوع قد أطلق عليه إسم الشئواتي Galleys . وبالاضافة إلى ذلك إنضمت بعض الدرامين إلى

Baker, op. cit., p. 104.

Procopius, op. cit., 103—105.

Ostrogorsky, History of Byzantine State, p. 42. (\*)

Procopius, op. cit., p. 107.

Zacharias of Mitylene, op. cit., p. 262.

الاسطول، وقد حملت هذه الدرامين الفين رجل من القسطنطينية (١). ولما كانت الدرمونة تحمل ما بين مائتين إلى ثلاثمائة فرد (٢)، فيكون عدد الدرمونات قد بلغ في المتوسط حوالي ثمانية، أي أن اجمالي قطع الاسطول الحربية وصل إلى مائة قطعة. وأن عدد الفرسان قد بلغ حوالي ثلث القوات الاجمالية، وكان هناك أيضا ما يزيد عن ستة آلاف حصان مدرب على ظهر هذا الأسطول (٣). وقبل أن يغادر الأسطول العاصمة البيز نطية أمر الإمبر اطور برسو سفينة القائد بلزاريوس أمام القصر الامبر اطوري، الذي كان يقع في الطرف الجنوبي الشرقي للمدينة وكان يطل على يحر مرمرة، وعندما توقفت سفينة القيادة صعد الها بطريق المدينة إبيفانيوس Epiphanius (٩٠٠ – ٥٢٠) حيث أدى الصلاة (٤)، ويبدو أن هذا كان تقليدا متبعا عند ذهاب الأسطول في مهمة حربية لمباركها وتشجيع رجالها. وبعد إتمام هذه المراسم أيحر الأسطول لانجاز مهمته.

Procopius, op. cit., p. 105.

<sup>(</sup>٢) درويش النخيلي : السفن على حروف المعجم ص ٦٦ .

Baker, op. cit., p. 105.

Procopius, op. cit., p. 111.

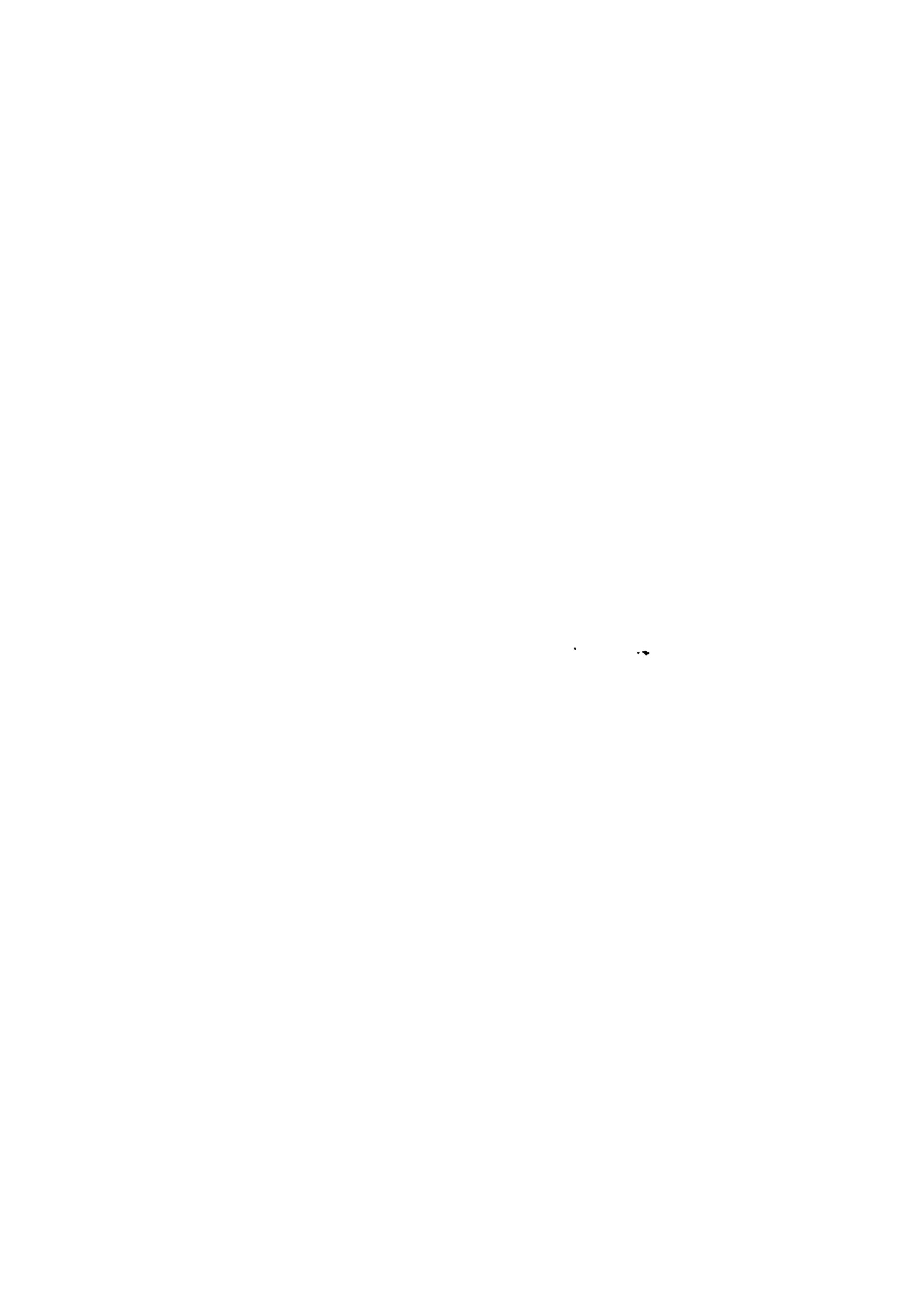

إعسار الحملسة

أبحرت طلائع الاسطول تحت قيادة فالريان Valerian و كان على هذه السفن أن تسبق الأسطول البيزنطى وعليها الإنتظار عندالبلبونيز حتى تصل بقية الاسطول (١) . ويبلو أن هذه الطلائع كانتمهمها إستكشاف الطريق خشية وجود جانب من الأسطول الوندالى فى هذه المناطق . ويقول بروكوبيوس بعد ما بارك بطريق القسطنطينية الحملة فى حوالى الاعتسدال الربيعى من السنة السابعة لحكم الامبراطور جستنيان (٢١ مارس ٥٣٣) بدأ الاسطول فى التحرك جنوبا نحو البحر المتوسط والصواب هو الاعتدال الصينى الاسطول فى التحرك جنوبا نحو البحر المتوسط والصواب هو الاعتدال الصينى ١٢ يونيه ٣٣٥ م (٧) . وكانت أول السفن المتقلمة سفينة بلزاريوسو كانت معه زوجته أنطونينا Antonina . والمؤرخ بروكوبيوس الذى إنتسابه الحوف فى المراحل الأولى من الحملة ، ولكنه تشجع وأصبح أكثر حماسا بعد ذلك . وسوف يلعب دورا فى جمع الأخبار عن الأسطول الوندالى فى المراحل اللاحقة . وإلى جانب سفينة القيادة التى عليها بلزاريوس كان هناك سفينتان أخريتان خاصتان بالقيادة ايضا (٣) .

أبحر الاسطول على هذه الصورة وكانت أول محطة له مدينة برينتوس الواقعة على بحر مرمرة وتعرف أيضا بأسم مدينة هرقليسة Heracleia حيث قضى الأسطول في هذه المنطقة حوالى خسة أيام تقبل بلزاريوس خلالها آخر دفعة من الحيول المختارة التي كانت في إنتظاره داخل الاصطبلات الإمراطورية، وقد قلعت إلى بلزاريوس كهدية من الطور (٤).

Procopius, op. cit., p. 109.

<sup>(</sup>٢) النظر الملحق رقم (١).

Procopius, op. cit., pp. 111, 119. (\*)

Ibid., p. 113. (t)

ويلاحظ أن الرحلة كانت مليئة بالمتاعب وأن الاسطول لم يصل الشاطىء الافريق قبل بداية سبتمبر ٥٣٣ م (١). ومن ذلك أن الاسطول أبحر ممن هرقلية إلى أبيلوس Abydus حيث ظل هناك أربعة أيام لأن الرياح لم تساعده على مواصلة المسبرة. وخلال توقف الاسطول عند أبيلوس قتل اثنان من عناصر الهون أحد قوادهما لأنه سخر مهم ، وكانا في حالة سكر . وكان على بلز اريوس أن يواجهه هذا العمل بكل حزم فأعدام القاتلين على الحازوق ، وقد غضبت بعض عناصر الهون من هذا التصرف ، ولكن بلز اريوس تمكن من السيطرة على الموقف وطالب الجميع بالتحلي بالحلق وحسن النظام ، وقد أفاض بروكوبيوس في الحطبة التي وجهها بلز اريوس إلى عناصر الهون وإلى كافة الجيش ، وموجزها أن المذنب بجب أن ينال العقاب المناسب ، وعلى الجميع إحترام النظام والقانون وعدم استخدام العنف ضد بعضهم البعض (٢)

بعد ما أقر بلزاريوس النظام بين القوات ، بدأ يستعد للابحار . وكان كل ما يشغل باله فى هذه المرحلة خوفه من هجوم مفاجىء من البحريةالوندالية أو تباعد السفن بعضها عن بعض بفعل الرياح أو أية عوامل أخرى . لذلك قام بلزاريوس بطلاء صوارى سفن القيادة الثلاث باللون الاحمر ، كما ثبت فى مقدعة كل سفينة من سفن القيادة أيضا صاريا وضع به مصباحا يضاء ليلا (٣) ، وبذلك أصبح من السهل على بقية السفن التعرف على سفن القيادة نهارا من اللون الأحمر وليلا عن طريق المصابيح .

بعد إتمام هذه الترتيبات أبحر الاسطول من أبيدوس وقد قابلته عاصفة

Bury, op. cit., II, p. 129.

Procopius, op. cit., pp. 115-7. (Y)

Ibid., p. 119. (\*)

قوية فاضطر الاسطول للبقاء في سيجيوم Sigeum لبعض الوقت ثم تقدم إلى ماليا Malea . ولاحظ بلزاريوس أنه عند لجوء الاسطول للاحتماء في احد الاماكن وجود السفن إلى جوار بعضها وقد يؤدى ذلك إلى إصطدامها ببعض بفعل الرياح ، فأصدر أوامره بضرورة إنتشار السفن على مسافات مناسبة إتقاء للاخطار . وقد نفذ البحارة هذه التعليات بكل دقة (١) . ولاشك ان تصرف بلزاريوس على هذا النحو يدل على حسن القيادة ودقة الملاحظة حتى يتلافى الأخطاء أولا بأول .

ومن ماليا تقدم الاسطول إلى تيناروم Teanarum وتعرف أيضا بأسم كينوبوليس Caenopolis ومنها وصل إلى مدينة ميتون Methone حيث كانت طلائع الأسطول في إنتظارهم بقيادة فالريان ومارتين . وأضطر بلزاريوس للرسو في هذا المكان لعدم وجود الرياح المناسبة لدفع السفن . وفي هذا المكان أنزل بلزاريوس جنوده إلى الشاطيء حيث قام بالتفتيش عليهم وأعاد تنظيمهم (٢) .

وفى هذه المنطقة واجه بلزاريوس أول مشكلة هددت قواته ، فقد مات حوالى خسائة من القوات . وقد أفاض المؤرخ بروكوبيوس المصاحب للحملة فى أسباب ذلك ، وموجزها أن الوالى البريتونى يوحنا المسئول عن تموين الحملة بالحيز قدم خبزا فاسدا للجنود ، وذلك بعدم طهيه جيدا حتى يصبح وزنه أكثر من اللازم ويختلس الفرق لنفسه الذي يصل إلى ربع الكمية ، فضلا عن كمية من الحطب المتوفرة من طهى الحبز مرة واحدة بدلا من مرتين . وعندما علم

Ibid., p. 119.

Ibid., p. 121. (r)

بلزاريوس بأسباب الوفاة اشترى خبرا لجنوده من أسواق المنطقة لإطعام الجنود وفي الوقت نفسه أخبر الإمبر اطور بما حدث ، ولكن الإمبر اطور لم يعاقب الجانى (1) . ولم توضح لنا المصادر الأسباب التي أدت إلى ذلك ، ولعل ذلك مرجعه إلى أن بروكوبيوس قد بالغ في روايته ، وأن تعفن الحبز أو فساده كان أمرا طبيعيا .

أعر الاسطول من ميتون إلى جزيرة زاكينتوس Zacynthus. وفي هذه الجزيرة حصل الجنود على ما يكفيهم من الماء قبل عبور البحر الادرياتي . وبعد اتخاذ كل الترتيبات أبحر الأسطول غربا في طريقه إلى صقلية حيث رسا الاسطول في السادس من يوليو ٣٣٥ م . وكان رسو الاسطول في أرض صحراوية على الجزيرة بالقرب من جبل أتنا Aetna في منطقة تعرف باسم كوكانا Caucana ، وقد نفذت مياه الجنود . ولكن سفينة القيادة كان كوكانا تعض الماء . وذلك مرجعه إلى حسن تصرف أنطونينا زوجة بلزاريوس التي كانت قد ملأت بعض القوارير بالماء ووضعتها في غرفة خشبية صغيرة داخل السفينة ثم غطتها بالرمال حتى لا تتعرض لحرارة الشمس (٢) . وبذلك تكون المياه قد ظلت باردة وصالحة للشرب .

إنتاب بلزاريوس القلق وهو فى صقلية خشية مهاجمة الاسطول الوندالى للأسطول البيزنطى (٣) ، وانتابه القلق أيضاً حول نوعية الوندال والطريقة التى كاربون بها . وأبن يرسو باسطوله لمهاجمتهم . كما إنتاب الجنود أيضا الرغب

Ibid., p. 123. (1)

Ibid., p. 125. (Y)

Bury, op. cit., II, 124. (r)

خاصة وهم على مقربة من الساحل الافريقي ، وكانوا يخشون القتال البحرى ويتمنون أن يكون القتال على البر (١) .

والواقع أن بلزاريوس قد أحسن بقلق جنوده ، وفضلا عن ذلك فان من واجبه أن يؤمن مسرة الأسطول من صقلية إلى الشاطيء الافريتي ضد عدو بن هما الوندال والبحر (٢) . واستغل الجنود تواجدهم في صقلية لشراء مامحتاجون إليه بعد ما تحالف القوط حكام الجزيرة مع الإمبراطورية . كما إستغسل بلزاريوس هذا الموقف أيضا في جمع المعلومات عن الأسطول الونــدالى . ويروى بروكوبيوس أن بلزاريوس أرسله فى هذه المهمة وأنه كلف مجمع المعلومات عن البحرية الوندالية والعودة إليه . وقد ذهب بروكوبيوس إلى سبر اقوزه Suracuse حيث علم من أحد الرجال هناك وكان عائدا من قرطاج منذ ثلاثة أيام أن الأسطول الوندالى قد ذهب إلى سردينيا لقمع الثورة التي قام سها جوداس ، وأن الملك الوندالي جليمر بجلس في قرطاج وليس لديه أى فكرة عن تواجد الأسطول البيز نطى على مقربة منه. وقد عاد بروكوبيوس ومعه هذا الرجل إلى بلزاريوس حيث وجد الحزن يخم على المعسكر البنزنطي بسبب وفاة القائد دوروتيوس Dorotheus قائد القوات الأرمينية المرافقة للحملة، ولكن أخبار عدم وجود كمائن من الأسطول الوندالي بدد هذا الحزن. وأعطى بلزاريوس إشارة التحرك فاستعدالجميع للرحيل ودقت الطبول إيذانا بالاقلاع . وأبحر الأسطول ومر فى طريقه بجزيرة مالطة حيث هبت رياح شرقية قوية ساعدت السفن على الوصول

Procopius, op. cit., p. 125. (1)

Tbid., Loc. cit. (7)

وفى عرض البحر أمر بلزاريوس بوقوف السفن ولف الاشرعة وإلقاء المراسى ، ثم إستدعى جميع القادة إلى مقر القيادة ، وفتح معهم حوارا حول عملية الرسو (٢) ، وقد تحدث كثير مهم وأدلوا بلراءهم . وفى ختام المتحدثين كان القائد أرخيلوس الذى بدأ حديثه بالثناء على بلزاريوس الذى يتميز بالخبرة الواسعة وتحمله المسئولية حتى وصل بالحملة سالمة إلى هذه المرحلة ، وعلى قيامه مناقشة الآواء حول الحطوة المقبلة . وفى النهاية إقترح أرخيلوس الرسو فى ميناء ستانجنوم Stangnum القريب من قوطاج خاصة أن المبحرية الوندالية موجودة فى سردينيا ، وأن الميناء فسيح يقسع لكل السفن البزنطية ، وأضاف أنه بعنصر المفاجأة يمكن مهاجمة الملاينة والاستيلاء علما (٣) .

ولعل ما دفع أرخلايوس إلى القول بذلك أن معظم القادة البيزنطيين كانوا يجهلون طبيعة الساحل الافريقي (٤). ولكن وجهة نظر بلزاريوس كانت تختلف عن ذلك ، فقد كان بلزاريوس يرى أن غاية الاماني هو وصول الحملة سالمة إلى أى بقعة على الشاطىء الإفريقي لعدم معرفة رجاله بطبيعة المعارك البحرية ، وبعد أن تحققت هذه الامنية يجب ألا نظم على الأسطول كما كان يرى إحمال تواجد البحرية الوندالية في الطريق فتنقض على الأسطول

Ibid., p. 131.

Procopius, op. cit., p. 131.

Ibid., p. 125. (x)

Baker, op. cit., p. 108.

البنزنطي . كما أنه كان بخشي من ضياع الوقت وهبوب عاصفة تغرق السفن أو تدفعها بعيدا عن بعضها ويصبح على القوات أن تحارب الامواج والوندال فى وقت واحد ، وفى النهاية إقتنع الجميع بوجهة نظر بلزاريوس وقرر مجلس الحرب المحتمع الرسوعلىالارض المواجهةللسفن وهي كابوتفادا (١)، بعدحو الى سبعن يوماً من الابحار ، وكان ذلك في الثاني من سبتمبر عام ٣٣٥ م (٢) ، بعد رحلة شاقة تمنى بلزاريوس خلالها ألا يلتني بالأسطول الوندالي ، وبـذل خلالها أيضا قصارى جهده في ضبط جنوده والسيطرة عليهم ، واقناعهم بالرسو في كابوتفادا.

(1)

Procopius, op. cit., pp. 139-41.

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

رسو الحملةعلى الشاطىء الأفريقي



لم يصطدم الاسطول الوندالى بالاسطول البيزنطى فى عرض البحر المتوسط حتى وصل إلى كابوتفادا خلال المدة التى قطعها الاسطول فى رحلته (١). ويرجع ذلك إلى إنشغال الأسطول بالثورة التى قامت فى جزيرة سردينيا ، فقد أرسل جليمر أخيه تزازون Tzazon ومعه خسة آلاف من الجننود تحملهم مائة وعشرون سفينة لقمع هذه الثورة ، وبذلك حرم جليمر الشاطىء الأفريقي من الأسطول ومن عدد كبير من قواته . كما أن هذه المعلومات قد وصلت إلى بلزاريوس وهو فى جزيرة صقلية الأمر الذى شجعه على مواصلة الرحلة بأمان حتى الشاطىء الأفريقي .

وإذا كان غياب الاسطول الوندالى فى سردينيا قد ساعد على وصول الأسطول البيزنطى سالما إلى الشاطىء الأفريقى ، فان هناك عوامل أخرى سنساعد الجيش البيزنطى فى مواصلة مسيرته إلى العاصمة . ومن هذه العوامل أن الشعب الوندالى أصبح منقسما على نفسه بعد ثورة سردينياو ثورة طرابلس وكان على الملك الوندالى جليمر مواجهة الاخطار الداخلية والاخطار الحارجية الممثلة فى الجيش البيزنطى الذى يريد إعادة السيطرة على بلاده . كما أن مرور مائة عام على قيام دولة الوندال فى شمال أفريقيا قد غيرت من روح القشال لديهم ، فلقد أصبحوا أقل حبا للحرب ومالوا نحو رفاهية المدينة وحيساة المنتصر المحترف . وفى الوقت نفسه إضمحلت قوتهم العسكرية بعد موت جيزديك وأصبح الجيش الوندالى يتكون من حوالى ثلاثين ألف من الفرسان الذن بحاربون بالسيوف ، وكانوا كبقية الشعوب الجرمانسية لا مجيلون

Lot, op. cit., p. 258.

Procopius, op. cit., 107.

استخدام الرماح ، وبالاضافة إلى ذلك كانت العناصر الرومانية التى تعيش داخل دولة الوندال تتمنى عودة سيادة الامبر اطورية ، لذلك سوف تبذل الله وسعها لمساعدة القوات البيزنطية ، كما أن هناك بعض العناصر التى كانت موالية للملك الوندالى المخلوع ، وأخيرا قبائل البربر التى لا يوثق بها ولا يمكن كسب صداقتها أو حيادها تجاه الوندال ، إذا بدأ الموقف يميل لصالح قوات الامراطورية (١) .

كان هذا هو حال دولة الوندال عندما بدأت القوات البيز نطية تطأ أقدام الشاطىء الأفريق ، وقد ساعدت هذه الاحوال دون شك فى سير العمليات العسكرية فى المراحل اللاحقة . وعلينا قبل الدخول فى خط سير المعارك الحربية أن نضع فى إعتبارنا هذه الظروف وأن الجيش البيز نطى كان تعداده ستة عشر الفا ويحارب على أرض غريبة عنه . فى حين كان جيش الوندال ثلاثين الفا كان منهم خسة آلاف قد ذهبوا إلى سردينيا ، فيكون ما تبقى أكبر بكثير من الجيش البيز نطى .

كانت تعليمات بلزاريوس للقوات البزنطية هي الرسو بأسرع وقت ممكن على الشاطيء ، وبدأ بانزال الخيول والسلاح والأشياء الضرورية ، ثم بدأت القوات في حفر خندق حول المنطقة التي عسكروا فيها ، بالإضافة إلى حاجز أو ساتر على أطراف هذا الخندق ، وقد ثم إنجاز هذا العمل كله في يوم واحد . وخلال عملية الحفر وقع حادث أدخل السرور على كافة القوات البزنطية ، هذا الحادث هو تفجر نبع مائي صالح للشرب . وقد غطى هذا النبع إحتياج القوات واللواب من الماء ، خاصة أن المنطقة التي نزلوا بها

كانت عديمة المياه ، وتفاءلت القوات البيزنطية خيرا بهذا الحادث واعتقدت أن الله معهم (١).

وفيا يتعلق بالأسطول البيزنطى فقد أمر بلزاريوس ببقاء خمسة أفراد من رماة السهام داخل كل سفينة لحمايتها ، كما وضعت السفن الحربية فى شكل حلقة حول السفن الأخرى لحمايتها أيضا . وبعد إتخاذ كل هذه الترتيبات ووضع الحراسة اللازمة للمعسكر قضت القوات ليلتها إستعداداً للمرحلة المقبلة (٢) .

ولا تمدنا الكتب التي بين أيدينا عن أى عمل قام به الوندال حتى هذه المرحلة . وان دل ذلك على شيء فإنما يدل عن الإهمال الشديد الذي ساد الحكومة الوندالية حتى يصل أسطول لدولة معادية إلى أراضها دونأن تدرى . كما يدل على عدم وجود محطات على الشواطىء الوندالية لحمايتها أو إبلاغ السلطات عا عدت لاتخاذ الاجراءات الكفيلة للدفاع عنها .

وفى صباح اليوم التالى إستيقظ الجنود وقد ذهب بعضهم إلى البساتين المجاورة وإستولوا على بعض الفواكه ، ولما علم بلزاريوس بللك عاقبهم وطلب من رجاله ضبط أنفسهم وعدم الاستيلاء على ما يخص الآخرين ، لأن ذلك يعود بالضرر على الجيش بأكمله ، وأوضح لهم أن سكان هذه المنطقة من الرومان أعداء الوندال ويجب على الجيش البيزنطي أن يكسب هؤلاء المواطنين إلى جانبه بالمعاملة الطيبة ، وإذا كان هناك إحتياج لبعض الأشياء فليشتريها الجنود (٣) . وتدل هذه الحادثة وتصرف بلزاريوس حيالها وغم فليشتريها الجنود (٣) . وتدل هذه الحادثة وتصرف بلزاريوس حيالها وغم

Procopius, op. cit., p. 141.

Ibid., Loc. cit. (Y)

Ibid., pp. 143—5. (7)

صغرها ،على حسن إدواك القائد للمواقف وما يتر تب على ذلك من نتائج ، وتفهمه لنفسية قواته والمواطنين الرومان والوندال ، لضم السكان إلى جانبه في الحرب المقبلة .

كانت مدينة كابوتفادا تقع على بعد حوالى مائة واثنين وستين ميلا من قرطاج ، وعلى ذلك إذا سار الجيش بمعدل اثنى عشر ميلا فى اليوم دون عوائق فانه يصل إلى قرطاج بعد حوالى أربعة عشر يوما على الاقل (١) .

علم بلزاريوس أن أقرب مدينة إلى موقعه فى إنجاه قرطاج هى مدينة سيلكتوم Syllectum (سلكتا Selekta) التى تقع بالقرب من البحر وعلى مسيرة يوم واحد من كابوتفادا ، وكانت أسوارها مهدمة ، ولكن سكان المدينة أقاموا حاجزا حولها ليحل محل الأسوار لحمايتها من غادات البربر . وبعد أن درس بلزاريوس الموقف أرسل أحد رجاله وكان يدعى بوريادس Boriades مع بعض القوات وطلب منهم الاستيلاء على المدينة ومعاملة أهلها معاملة حسنة وأن غيروهم أن القوات البيزنطية قد أتت لنحريرهم من حكم الوندال . وقد ذهبت القوات البيزنطية حتى أصبحت على مقربة من المدينة وباتوا ليلهم فى الوادى القريب منها ، وتمكنوا من دخولها فى فجراليوم التالى دون متاعب (٢) . ويبدو ان عنصر المفاجأة قد أذهل السكان فلم يبدوا مقاومة تذكر (٣) .

ويبدو ايضاأن سكانمدينة سيلكتوم كانوا من عناصرغير وندالية لـذلك

Bury, op. cit., II., p. 130.

Procopius, op. cit., pp. 143--5.

Bury, op. cit., II, p. 130.

تعاطفوا مع القوات البرنطية ، ويتضح ذلك من أن القائد البرنطية إستدى أسقف المدينة وأعيامها وأبلغهم بأسباب قلوم القوات البرنطية ،وقبل رحب هؤلاء بالقوات البرنطية داخل مدينهم . وفي الوقت نفسه قام مراقب الحيل بالمدينة بتسلم كل ما لديه من حيول للقوات البرنطية . وفي اليوم نفسه الذي هخلت فيه القوات البرنطية بقيادة بلزاريوس إلى المدينة قبضوا على أحد المستولين الذين أتوا الاستلام بريد المدينة ، ولم يصب هذا المسئول بأذى بل أهدى اليه بلزاريوس بعض الذهب وسلمه خطابا من الإمبراطور جستنيان الكي يسلمه إلى الامراء الوندال ، وموجز هذا الحطاب أن القوات البرنطية لم تأت لحرب الوندال أو خرق المعاهدة التي عقدت مع جزريك ، ولكن المدف الرئيسي هو خلع الملك جليسر الطاغية الذي خلع الملك الشرعيوسينه مع بعض اقاربه بعد أن سمل عيون بعضهم . وفي نهاية الحطاب قدم الإمبراطور الفدف الذي يتعاون مع القوات البرنطية ، ولكن الرجل الذي تسلم هذا الحطاب لم بحرؤ على نشره علانية ولكنه كان بحبر به أصدقائه سرا وعلى ذلك لم يؤد المنشور الهدف الذي كتبه من أجله (١) .

بدأ بلزاريوس بعد دخوله مدينة سيلكتوم إعداد جيشه لمواصلة المسيرة إلى العاصمة قرطاج (٢) . ويلاحظ أن الكتب التي تحت أيدينا لا تمدنا بأى أحداث حول هذه المدينة مرة أخرى . وهذا يعنى أن بلزاريوس لم يترك أية قوات بيزنطية لحماية المدينة أو السيطرة عليها . لأنه إذا كانت بخطة بلزاريوس هي ترك جانبا من قواته في كل مدينة يمر بها فسوف يفقد جانبا كبيرا مس قواته على مدى الطريق .

Procopius, op. cit., pp. 147—9. Baker, op. cit., p. 109.

<sup>(1)</sup> 

**<sup>(</sup>Y)** 

وعلى أية حال سارت القوات البرنطية بكامل عددها وعددتها كذاء الساحل للوصول إلى قرطاج ، ولكى يؤمن بلزاريوس قواته أثناء سير هاإختار ثلاثمائة من رجاله ووضعهم نحت قيادة يوحنا الأرميني وكان رجلا على درجة عالية من الشجاعة والكفاءة القتالية ، وطلب بلزاريوس من يوحنا أن يتقدم الجيش وألا يبتعد عنه كثيرا ، وعليه أن يخبره بما يحدث على وجه السرعة . كما طلب بلزاريوس من إبجان Aigan قائد عناصر الهون أن يتقدم ورجاله ويسيرون على يسار القوات الرئيسية لحمايتها من أى هجمات غير متوقعة . وفيا يتعلق بالجانب الأيمن فكان الساحل ولا داعى لحمايته بقوات من المشاة ، أما الأسطول فقد طلب منه أن يسير بمحاذاة الشاطيء على ومقر بة من الجيش البيزنطي ، وقد تولى قيادته أرخلايوس (۱) .

وعلى هذه الصورة غادر الجيش البزنطى مدينة سيلكتوم في الرابع من سبتمبر ٥٣٥ م (٢) ، وكان تصرف القوات البيزنطية في المناطق التي مروا بها تصرفا حضاريا فكسبوا المواطنين إلى جانهم ولم بهاجموهم ، بل على العكس من ذلك لقد أعدوا لهم الاسواق وباعوا لهم ما محتاجونه . وكان الجيش البيزنطي يعسكر ليلا في المكان الذي محل به بعد تأمين المنطقة بتعيين الحراسة اللازمة حول المعسكر . وواصل الجيش مسيرته على هذه المصورة حتى مر على مدينة لبتس Leptis ثم وصل هادرمنتوم Hadrumentum (٣) ، الـتى وصلها في الحامس من سبتمبر (٤) .

Procopius, op. cit., p.p. 149—151, 153.

Baker, op. cit., p. 109.

Procopius, op. cit., p. 151.

Baker, op. cit., p. 109.

واصلت القوات البيز نطية سير ها حتى وصلت إلى مدينة جراس Grasse وكان في هذه المدينة قصر للملك الوندالي يحيط به بستان جميل ، كما كان بالمنطقة عدد من ينابيع الماء . وفي هذا المكان أقام الجنود خيامهم بين الاشجار وأكلوا ثمارها (١) . ولم يحدثنا بروكوبيوس الذي كان مصاحبا للحملة عن إعتراض بلز اريوس على هذا التصرف . ولعل ذلك مرجعه إلى أن الثمار تخص الملك الوندالي جليمر ولا تخص المواطنين ، ويلاحظ أن هذا المكان يعسرف الآن باسم سيدي خليفة ولازالت له شهرته بالفاكهة (٢) .

كان وصول الجيش البيزنطى لمدينة جراس فى التاسع من سبتمبر (٣) ، ويبدو أن الملك جليمر قد علم بأخبار الحملة قبل ذلك بوقت قليل لأننا نلاحظ بداية ظهور الملك جليمر وبعض القوات بالقرب من هذه المنطقة فى ضاحية تدعى هرميون Hermione (٤) . وقد حدثت على ما يبدو مناوشة بين القوات البيزنطية وبين الكشافين الذين أرسلهم الملك جليمر (٥) . وعندما تأكد جليمر من وجود القوات البيزنطية أرسل على الفور إلى أخيه اماتاس تأكد جليمر من وجود القوات البيزنطية أرسل على الفور إلى أخيه اماتاس الوقت نفسه طلب منه إعداد الجيش الوندالي للحرب وحدد أن المعركةستكون في الممر الضيق الذي يؤدى إلى العاصمة وهي المنطقة التي تعرف بأسم دكيموم في الممر الضيق الذي يؤدى إلى العاصمة وهي المنطقة التي تعرف بأسم دكيموم (٥) . وقد نفذ

Procopius, op. cit., pp. 151—3.

Bury, op. cit., II, p. 131.

Baker, op. cit., II, p. 109.

Procopius, op. cit., p. 149.

Baker, op. cit., p. 109.

Procopius, op. cit., p. 153.

Bury, op. cit., II, p. 131.

أماتاس ما أمر به . ويفهم من تصرف الملك الواندالى بهذه الصورة أن القوات التى كانت ،عه قليلة العدد لا يمكنها مواجهة الجيش البيزنطى (١) ، أو أن المنطقة كانت لا تساعده على الالتحام مع هذا الجيش ، لذلك ترك لنفسه فرصة الاستعداد فى مكان مناسب ، واعتقد ان منطقة دكيموم هى المكان الافضل .

معركة دكيموم ١٣



وقبل الدخول فى تفاصيل معركة دكيدوم علينا القاء نظرة على أرض المعركة والمنطقة والطرق المؤدية اليها من جراس حيث توجدالقوات البيزنطية، ومن قرطاج حيث تخرج القوات الوندالية اتقابل القوات البيزنطية فى دكيموم. كان الطريق الرئيسي إلى قرطاج عبر دكيمو م ليس بعيدا عن الساحل . وعلى القوات البيزنطية إما الدوران مع رأس بون Cape Bon ، أو عبور النتوء الجبلى فى هذا الموضع ، واختارت القوات البيزنطية عبور التنوء (١) .

ومن رأس بون واصل الجيش البيزنطى تقدمه حتى وصل إلى أداكواس Ad-Aquas (حهام الانف حاليا) التى تبعد حوالى ثلاثة وعشرين ميلا من قرطاج . وفى الثالث عشر من سبتمبر كانت القوات البيزنطية تقترب من موقع مدينة تونس الحالية (٢) . وبينها كانت القوات البيزنطية تعبر النتوء الجبلى،أصبحمن المتعدر على الجيش البيزنطى رؤية الأسطول الذى كان يتولى قيادته الادمير ال أرخيلوس، وقد طلب بلزاريوس من أرخلايوس ألا يصل إلى ميناء قرطاج بل عليه أن يظل بعيدا عن الميناء حتى صدور أوامر أخرى (٣)

لم يكن بلزاريوس يسير مع الجيش الرئيسي بل كان في المؤخرة . وعند المنطقة المعروفة باسم تلبو قرنين حاليا الواقعة إلى الغرب من أداكواس تمهل بلزاريوس وطلب من رجاله التوقف وإقامة نقطة دفاعية حتى ينزل إلى الوادى مع بعض فرسانه ليكتشف الطريق (٤) . وفي هذه المرحلة كان يوحنا الارميني يأخذ طريقه في المقدمة كعادته بينما كانت بعض عناصر الهون تدبير على يسار

(t)

Procopius, op. cit., p. 153.

Bury, op. cit., II, p. 132.

Procopius, op. cit., pp. 153—5.

Bury, op. cit., II, p. 132.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>Y) (Y)

الجيش البيزنطى (١) ، وبيها تسير هذه الأحداث لم يكن بلزاريوس يعلم بما نخطط له الوندال .

ويمكن تتبع خط سير المعارك كما خطط لها الوندال . فاذا خرجنا من مدينة تونس الحالية عن طريق البوابة الجنوبيةالشرقية (باباليونا Bab Alleona) فأننا نصل إلى محطة سكة حديد جبل جلود وبجانب هذه المحطة كانت المحطة الرومانية دكيموم . وإلى الشرق من هذه المنطقة عدد من الهضاب يسمى أعلاها مجرين Magrin . وفي الغرب توجد منطقة سيدى فتح الله الذي يمتد خلفها سهل يعرف بأسم سهل الملح ، وكان هذا الطريق يمثل ممرا مجدبا . وفي هذه المنطقة خطط جليمر لمحاصرة الجيش البيزنطى (٢) .

كانت الحطة العسكرية الوندالية تقضى بتقدم اماتاس أخ الملك الوندالى جليمر من قرطاج ليلتى بالجيش البيزنطى فى هذا الممر لوقف تقدمه، وعندما يشتبك أماتاس مع القوات البيزنطية يتقدم جيباموند Gibamund ابن عم الملك ومعه حوالى الفين من القوات الوندالية عبر تل سهل الملح وينزل غرب القوات البيزنطية ، وفى الوقت نفسه كان على جليمر أن يتقدم من الجنوب ومعه الجيش الرئيسي وبهاجم القوات البيزنطية من الخلف (٣) ، وتم رصد تحركات القوات وإحتساب توقع وصول الجيش البيزنطى إلى الممر . ويمكن القول أن هذه الحطة تدل على عقلية عسكرية ممتازة لعدة أسباب . منها ، أن جليمر لم يتهور وبهاجم القوات البيزنطية عندما علم بوجودها ، بل صبر علمها بعض الوقت حتى ينظم قواته . وكان هذا الوقت لصالح الوندال لأن القوات بعض الوقت حتى ينظم قواته . وكان هذا الوقت لصالح الوندال لأن القوات

Procopius, op. cit., p. 155.

Bury, op. cit., II, p. 132.

Procopius, op. cit., p. 155. (\*)

البيزنطية تعانى الكثير اثناء سيرها فى أرض تجهلها . بالاضافة إلى مشاكل المياه والتموين . كما أن انتظار القوات الوندالية للقوات البيزنطية حتى تصل إلى داخل الممر أمر يسهل للقوات الوندالية محاصرتها داخل منطقة مجدبة ، يضاف إلى ذلك أن مهاجنة الجيش من الأمام واليسار والحلف أمر يربك القيادة البيزنطية وبجعل جهودها مشتتة فى الدفاع عن نفسها . وعلاوة على ذلك فان مبادأة الوندال بالهجوم على القوات البيزنطية أمر بجعل الاخيرة فى موقف الدفاع وليس فى موقف الهجوم ، وليس هـــذا فى صالح القوات البيزنطية لأن هناك قول سائد أن الهجوم خير وسيلة للدفاع . وهناك نقطة أخيرة وهى مهاجمة الجيش الوندالى الرئيسي للقوات البيزنطية من الحلف وليس من الامام هو أمر يكون غير متوقع بالنسبة للقوات العسكرية . وعلى أية حال إذا كانت الحطة قد وضعت بإحكام فليس معنى ذلك ضمان النصر القوات الوندالية بل العبرة بسلامة تنفيذ الحطة والكفاءة القتالية للوندال .

والواضح الآن أن الجيش الوندالى سيقوم بمهاجمة القوات البزنطية من الشهال والغرب والجنوب فى منطقة دكيموم فى وقت واحد . ولنبدأ بالجانب الذى يأتى من قرطاج بقيادة أماتاس ليهاجم الجيش البيزنطى من الشهال . لقد خرج أماتاس من قرطاج ومعه بعض القوات الوندالية وكانوا قلة وطلب من بقية الجنود اللحاق به . وقد وصلت القوات التى يقودها أماتاس إلى دكيموم فى منتصف نهار يوم الثالث عشر من سبتمبر قبل الموعد المحدد ولم يكن الجيش البيزنطى الرئيسي قد وصل إلى دكيموم ولكن المقدمة فقط التى كان يقودها يوحنا الارميني هى التى كانت وصلت إلى ميد ان المعركة (١). وهنا إرتكب

أماتاس خطأ عندما بادر بالالتحام مع مقدمة الجيش (١) ، ويتضع من سير الاحداث ان القوة الوندالية كانت متعادلة مع مقدمة الجيش البيزنطى ، لذلك دار صراع رهيب بين الاثنين ، أبلى كل منهما بلاء حسنا وظهرت المهارات الحربية الفردية في القتال ، وفي البداية نجح الوندال في قتل إثنا عشر رجلا من خبرة البيزنطيين ، وفي النهاية دارت الدائرة على الوندال ولق القائدأماتاس حتفه في هذه المعركة . وهنا عمت الفوضي صفوف القوات الوندالية ولازت بالفرار تجاه قرطاج . وبينا هي عائدة على هذه الصورة تقابلت مع بقية الجيش الوندالي الذي خرج من قرطاج في طريقه إلى دكيموم و كان قادما على شكل جماعات قليلة العدد كل منها حوالي عشرين أو ثلاثين رجلا ، ولما الصورة إعتقدوا أن قوات بيزنطة كثيرة العدد تطاردهم . ولم يكن يطاردهم سوى يوحنا الارميني ورجال المقدمة . عادوا أدراجهم بدورهم إلى قرطاج . وقد نجحت مقدمة الجيش البيزنطي في قتل الكثير من القوات الوندائية وظات تطاردها حتى قرب بوابات المدينة (٢) ، وهي مسافة تصل إلى سبعة أميال (٣) .

ولنقف الآن وقفة تحليلية لمعرفة الاسباب التي أدت إلى هذه الهزيمة التي تنسحب آثارها على المعارك التالية . ومن هذه الأسباب أن أماتاس خرج بمجموعة قليلة من القوات الوندالية على أن تلحق به القوات الوندالية ، وأنه وصل قبل الموعد المحدد ببضع ساعات إلى ميدان المعركة (٤) . كما أنه

Bury, op. cit., II. p. 133.

Procopius, op. cit., p. 157.

Bury, op. cit., II,p. 132 and n. 2.

Ibid I1, p. 133. (1)

اشتبك مع طلائع الجيش البيزنطى بما معه من قوات ، وكان عليه الانتظار حتى تصل بقية القوات الوندالية وأن ينتظر أيضا الموعد المحدد للهجوم . ومن الأسباب أيضا عدم استخدام القوات الوندالية لنظام الكشافين في هذه المعركة ، هؤلاء الكشافون الذين عليهم إخبار الجيش بتحركات العدو فيتدخل في الوقت المناسب ، يضاف إلى ذلك عدم وجود قائد آخر للجيش يحل محل أماتاس بعد مقتله ويسيطر على الموقف .

ننتقل إلى القسم الثانى من الجيش الوندالى الذى وصل إلى أرض المعركة بعد القسم الأول. وكان هذا القسم مكونا من حوالى الفين من الوندال تحت قيادة جيباموند، وقد تقدمت هذه القوات من الغرب حسب الحطة الموضوعة وهى المنطقة المعروفة حاليا بأسم سهل الملح ويتجه شرقا إلى منطقة سيدى فتح الله ، ثم إلى ميدان المعركة المتفق عليه وهو دكيموم ، وعندما وصل جيباموند وقواته إلى سهل الملح تقابلت مع بعض قوات الهون التابعة للجيش البيزنطى ، وقد صمدت هذه القوات في القتال مع الوندال حتى لحقت بها بقية الهون . والمعروف أن مجمل قوات الهون التي كانت تصاحب الجيش البيزنطى كانت حوالى سيائة مقاتل . فأصبح الأمر في النهاية قتال بين الفين من الوندال ضد سيائة من الهون ، وفي هذه المعركة أيضا تفوق الهون على القوات الوندالية ، ويفسر لنا بروكوبيوس أسباب هذه الهزيمة ويذكر أن الوندال ليس لهم خبرة في قتال عناصر الهون ، فضلا عن الحوف الذى انتاب العناصر الوندالية من سمعه الهون القتائية ، كما أن القوات الوندائية أحست أن هناك مخططا كبيرا للقضاء علمهم ، فتوقفت عن الحرب . فقتل من قتل ولاذ الباق بالفراد (١) .

Procopius, op. cit., pp. 159-61.

و يمكن القول أن السمعة القتالية التي تمتع بها الوندال في المراحل السابقة قد وهنت وان مائة عام بعد عبورهم من أسبانيا إلى شمال افريقيا وحياة المدن وترفها قد غيرت الكثير من حياة الوندال حتى يتفوق سمائة في أرض يجهلونها على الفين من الرجال في أراضهم .

لم يعلم بلزاريوس حتى هذه المرحلة شيئا عن المعركتين السابقتين، وقد كان يبحث في المناطق المحيطة به عن مكان مناسب يصلح لإقامة معسكر لقواته وإنهى الأمر باختيار مكان يبعد حوالي خمسة أو ستة أميال من دكيموموأحاطه بالحواجز . وأحس بلزاريوس وبعد أن أصبح على مقربة من قرطاج أنمعركة كبرى وشيكة الوقوع ، فطالب رجاله باليقظة وحذرهم من هجوم مفاجي للوندال ، وأوضح لهم أن السنى البزنطية بعيدة عهم وسوف لا تتدخل في المعركة . وعليهم أن يعتمدوا على سواعدهم خاصة أن المكان الذي يعسكرون فيه ليس حصينا ، وأضاف أن القوات البزنطية سوف نتغلب على القوات الوندالية لأن البزنطية قوات ملربة لها خبرة قتالبة واسعة مع الفرس والجرمان . القوات الوندالية التي لم تعارب منذ وفت طويل مسع هذا على العكس من القوات الوندالية التي لم تعارب منذ وفت طويل مسع جيوش منظمة ، وأن كل خبرتهم تنحصر في مقاومة البربر . وبعد أن شجع بلزاريوس رجاله مهذه الكلمات طلب مهم أداء الصلاة (١) .

ولاشك أن مثل هذه الكلمات كان لها دورها فى المراحل المقبلة للقتال . كما أن تفهم بلزاريوس لمدى كفاءة الوندال القتالية وعدم خبرة الأجيال الحديثة منهم إلا بحرب البربر يدل على عقلية ممتازة كانت جديرة بحمل مسئولية إستعادة الشمال الافريقي إلى الامبر اطورية البيزنطية .

وكما عودنا بلزاريوس ألا يسبر بجيشه إلا إذا سارت الطلائع أمامه ، لذلك أرسل مجموعة من الفرسان لاكتشاف الطريق ، وبعد أن أمن قواته من جميع الجوانب سار بقواته ومعه الحراس وبقية رماة الرماح . وعندما وصلت طلائع قواته إلى دكيموم وجلوا جثث الاثنا عشر من قوات يوحنا الأرميبي وبالقرب منها جثة أماتاس وبعض القتلي من الوندال . وقد عرفوا من سكان المنطقة بما وقع من أحداث وتملكتهم الدهشة ولم يدروا ماذا يفعلون . وبينما هم على هذه الحالة شاهدوا سحابة ترابية فى الجنوب وبعد قليل شاهدوا عددا كبرا من فرسان الوندال . فأرسلوا على الفور إلى بلزاريوس يطالبونه بالاسراع في القدوم إليهم لنجدتهم . لأن قوات الطلائع كانت غير كافية للقتال . وأنقسم رأى قوة الطلائع إلى قسمين أحدهما يطالب بالالتحام مع الوندال . والآخر يطالب بالانتظار حتى قلوم الجيش الرئيسي . وبينما هم يناقشون الرأى مع أنفسهم إقترب الجيش الوندالي الذي سلك طريقا وسطـــا بين القوات البرنطية الرئيسية وقوات الهون التي حاربت قوات جيباموند . ولما كانت الأرض تلالية فلم يشاهد جليمر الذى كان يقود هذا الجيش قوات بلزاريوس أو قوات الهون وما حل بقوات جيباموند (١) .

وعندما وصلت القوات الوندالية بالقرب من دكيموم دار قتال بينها وبين طلائع القوات البيزنطية من أجل السيطرة على تل مرتفع لعله تل مجرين حيث إنتصرت القوات الوندالية وهربت الطلائع البيزنطية إلى الجنوب لتنضم إلى الجيش الرئيسي . وأثناء عودة الطلائع تقابلت مع بعض الفرق البيزنطية المتقدمة وكان عددها حوالى ثمانمائة تحت قيادة يولاويس Ullaris الحارس الشخصي للقائد بلزاريوس . واعتقدت الطلائع أن الفرصة قد حانت للعودة

لقتال الوندال ، ولكن يولاريس لم يغامر بلقاء الوندال، لذلك عادت كافة القوات البيزنطية إلى الجنوب حيث الجيش الرئيسي وقائدهم بلزاريوس (١).

نتوقف قليلا لإلقاء نظرة على مسرح المعركة حتى هذه المرحلة . لقد كانت هناك بعض القوات البيزنطية بقيادة يوحنا الأرميني تطارد بعض القوات البيزنطية بقيادة يوحنا الأرميني تطارد بعض عناصر الوندالية في الطريق إلى قرطاج بعد مصرع أماتاس . كما كانت بعض عناصر الهون التي كانت في خدمة الجيش البيزنطي تطارد قوات جيباموند إلى الغرب بعد هزيمها . هذا بالاضافة إلى طلائع الجيش البيزنطي التي فرت إلى الجنوب بعد هزيمها على يد الوندال بقيادة جليمر . كما أن جليمر كان يتخذ طريقه إلى قرطاج لملاحقة قوات الطلائع البيزنطية التي كانت تحت قيادة يوحنا الارميني لإنقاذ المدينة والتحصن بها ، وكان بوسعه الاستيلاء على الأسطول البيزنطي أو تدميره على الأقل ويحرم الجيش البيزنطي من النصر أو استخدامه في المروب (٢) .

وبينها كان جليمر يتخذ طريقه من جنوب دكيموم إلى قرطاج واثناء نزوله من أحد التلال إلى الأرض المنبسطة وشاهد جثة أخيه فقد شجاعته، وبكى بصوت عال ولم يفكر في الموقف العسكرى المحيط به بل إنشغل بدفن الجثمان ولم يغتنم فرصة التقدم إلى قرطاج ومثل هذه الفرصة لا تعوض (٣).

وبينا تدور هذه الاحداث بعد ظهر الثائث عشر من سبتمبر (٤)، وصلت القوات البيزنطية التي فرت من أمام جليمر . وقد علم منها بلزاريوس بمصرع أماتاس وإتجاه جليمر إلى قرطاج ، وبعد أن تمهل بلزاريوس قليلا ليسأل عن

Procopius, op. cit., pp. 165—7.

Ibid., p. 167. (Y)

Ibid., p. 169. (\*)

Bury, op. cit., II, p. 135.

مكان جليمر بالتحديد وعدد وعدة الجيش الوندالى أسرع لملاقاة جليمر (١). والواضح أن جليمر كان يعتقد أن ما ذهب إلى قرطاج هو الجيش البيزنطى الرئيسي لأنه كان يسير وراءه ، وسيكون لهذا الرأى نتائجه فيا بعد . ولكنه فوجىء بالقوات البزنطية وهي تهاجمه من الحلف .

وصل بلزاريوس والقوات البيزنطية إلى دكيموم حيث كانت القوات الوندالية في حالة من الفوضى . ولما كان الوندال لا يتوقعون وصول القوات البيز طية بهذه السرعة ومن الجنوب . فقد أخذتهم المفاجأة ولاذوا بالفرار في الاتجاه الغربي إلى سهل بولا Boulla حيث منطقة وميديا (٢) ، وليس إلى الشمال في إتجاه العاصمة قرطاج . ويؤكد فرار الوندال إلى الغرب إحساسهم بأن الجيش البيزنطي الرئيسي قد إتجه إلى العاصمة لأن جليمر كان يسير خلفه ولابد أن يكون الجيش البيزنطي أمامه .

وعلى أية حال طاردت القوات البيزنطية القوات الوندالية وأنزلت بها خسائر فادحة ، وإنهى القتال مع غروب يوم الثالث عشر من سبتمبر ٥٣٣ م بهزيمة قوات الوندال الرئيسية التي تولى أمرها جليمر وإنتصار القوات البيزنطية وهو النصر الذي يمكن أن نقول عنه بأنه نصر أهداه الملك جليمر إلى القائد البيزنطي بلزاريوس (٣) . وحوالي ذلك الوقت عادت قوات يوحنا الارميني وعناصر الهون إلى معسكر بلزاريوس وقضى الجميع ليلة الرابع عشر من سبتمبر في دكيموم (٤) ، إستعدادا لمرحلة قتالية أخرى وهي دخول العاصمة قرطاج .

Procopius, op. cit., p. 169.

Ibid, Loc, .cit. (Y)

Bury, op. cit., II, 135.

Procopius, op. cit., pp. 169--70.

سقوط قرطاج ۱۵ سبتمبر ۵۳۳



وبعد أن قضت القوات البرنطية ليلة الرابع عشر من سبتمبر ١٥٠٩م في دكيموم وصلت في صباح اليوم بقية القوات البرنطية التي كانمته تحميلي المعسكر وقد وصلت معها أنطونينا زوجة بلزاريوس. وبعد ما إكتمل الجيش البرنطي إتخه طريقه إلى قرطاج وقد وصلوا البها في المساء (١) ، رغم أن المسافة كانت حوالى عشرة أميال (٢) . ويفيد ذلك أن القوات البزنطية كانت تسبر على حنر ، حقيقة أن القوات البزنطية قد هزمت الوندال في معركتين فرعيتين ومعركة رئيسية ، ولكنها لم تكن تعلم حقيقة ما يدور حولها وفي داخل قرطاج . ورغم أن المؤرخ بروكوبيوس كان يسبر مع الجيش خطوة مخطوة لم غيرنا عن التشكيل العسكرى الذي تقدمت به القوات البزنطية حتى وصلت لم غيرنا عن التشكيل العسكرى الذي تقدمت به القوات البزنطية حتى وصلت الحيطة والحدر ولابد أنه أرسل الطلائم لتسبر أمام الجيش ووضع قسوات الحيطة والحدر ولابد أنه أرسل الطلائم لتسبر أمام الجيش ووضع قسوات المين على يسار قواته ، كما لا تطالعنا النصوص بأية مناوشات حدثت بين الجيش البزنطي والوندال حتى وصلت القوات البزنطية إلى قرطاج .

وعلى اية حال عندها وصل الجيش البنزنطى إلى قوطاج ، وكاندالمداء قد حل ، لم يجازف بلزاريوس بإعطاء أوامره إلى قواته بدخول المدينة رغم قيام أهل المدينة بفتح أبوابها للقوات البنزنطية (٣) . وهذا موجعه إلى خوص بلزاريوس وخوفة من وجود كائن وندائية داخل المدينة ، وحتى ممنع رجاله من سلب المدينة تحت جنح الظلام (٤) . ولعل بلزاريوس خشى أيضه من

Procopius, op. cit., p. 171.

Bury, op. cit., p. 132.

Zachorioh of Mitytene, op. cit., p. 263.

Procopius, op. cit., p. 171.

قيام عناصر الهون والهيرول باعتبارها عناصر محبة لشرب الخمر من أن تعيث في المدينة فسادا (١) . والمهم هنا أن القوات البيزنطية قضت ليلتيها خارج المدينة ، رغم ترحيب أهل المدينة بها . وقد أعربت عن ترحيبها بالجيش البيزنطي عندما أضاءت المشاعل في كل مكان داخل المدينة ، وقد ظلت هذه المشاعل مضاءة طوال الليل (٢) .

وتدل الحالة الى ظهرت بها المدينة أن الطريق أصبح ممهدا أما مبلز اريوس للنحول المدينة دون متاعب ، لأن المدينة لم تكن بها قوات وندالية تستطيع الدفاع عبها (٣) ، وفي صباح يوم الحامس عشر من سبتمبر اصطف الجيش البيز نطى كما لو كان ذاهبا إلى معركة استعدادا لدخول المدينة خشية تعرض القوات داخل المدينة لمقاومة وندالية ، وقد أعطى بلز اريوس أوامره عسن معاملة الأهالي الذين وقعوا تحت الحكم الوندالي رغما عهم ، لأن هؤلاء الأهالي قد قاسوا الكثير خلال الحكم الوندالي . وذكر بلز اريوس رجاله أن الغرض من قدوم القوات البز نطية إلى الشهال الأفريقي هو تحرير هؤلاء المواطنين من حكم الوندال ، وليس من العدل أن يصاب الأهالي بأضرار على أيدى من جاعوا لمساعدتهم . وبدأت مسرة الجيش البيز نطى بعد ذلك و دخل الجيش البيز نطى المدينة في موكب مهيب ، ولم تظهر أية مقاومة وندالية أثناء ذلك . وقد إنجه بلز اريوس بعد دخول المدينة إلى قصر الملك الوندالي جليمر وجلس على عرشه (٤) .

Baker, op. cit., p. 114.

Procopius, op. cit., p. 171.

Zacharias of Mitylene, op. cit., p. 263.

Procopius, op. cit., p. 175---7.

أما بالنسبة للأسطول فقد صدرت إليه انتعليات بدخول المبناء ، وقد ساعدت الرياح على دفع بعض السفن التي كان يتولى أمرها القائد كالونيموس إلى ميناء قرطاج وكان يطلق عليه إسم ماندراكيوم Mandracium ، وأن أهل المدينة ساعلوا هذه السفن على دخسول المدينة بعدما أزالوا السلاسل الحديدية التي تعترض طريق السفن (١) . وهي معلومة لها دلالها وتلتي الضوء على جانب من تحصن مدينة قرطاج في هذه المرحلة .

أما بقية السفن التي قادها القائد أرخلايوس فقد خشى دخول ميناء قرطاج لأن الأوامر لم تكن صدرت إليه بعد ، فأمر برسو السفن خارج الميناء ولكن البحارة إعترضوا على ذلك لوجود مؤشرات بهبوب عاصفة عرفها أهل قرطاج بأسم القبرصية Сургіапа ، وأن هذه العاصفة قوية وتهدد جميع السفن . كما أن ميناء قرطاج كان لازال مغلقا فضلا عن صغر حجمه وعدم قدرته على إستيعاب كافة السفن ، لذلك إنجهت السفن إلى منطقة متاجنوم على إستيعاب كافة السفن ، لذلك إنجهت السفن إلى منطقة ستاجنوم مستاجنوم على وهو ميناء قريب من مدينة قرطاج (٢) .

ومع الابتهاج بدخول القوات البيزنطية ثم الافراج عن المساجين الذين كانوا في قصر الملك . وكان يطلق إسم أمكون Ancon على غرفة داخل قصر الملك يسجن بها من يغضب عليهم الملك، وقد كان بها عددمن التجار الشرقيين سعبهم جليمر لاتهامهم بالتآمر مع الامبر اطورية البيزنطية لحرب الوندال . وقد أفرج بلزاريوس عن هؤلاء المحتجزين (٣) .

Ibid., p. 171.

Tbid., pp. 173—5.

Ibid., p. 171. (r)

واثناء وجود بلزاريوس فى قصر جليمر حضر إليه بعض أهالى المدينة وكان من بيهم بعض التجار ، وكانت هذه المحموعة من سكان المنطقة القريبة من الميناء ، وقد إشتكى هؤلاء إلى بلزاريوس من أن بعض البحارة فى الليلة السابقة قد إستولوا على بضاعهم ، وقد أحضر بلزاريوس القائد كالونيموس وجعله يقسم يمينا بإحضار المسروقات ، ولكن كالونيموس لم ينفذ ما أقسم عليه ، فقد كان يرى أن ما استولى عليه ينلوج تحت غنائم الحرب (١) .

وعلى أية حال فان هذه الشكوى هي الحالة الوحيدة السي سعلها بروكوبيوس حول سوء تصرف بعض الجنود . وهذا في حد ذاته لا يشكل ظاهرة عامة عندما دخل الجيش البيزنطى قرطاج . ويعتبر تصرف الجنود بصفة عامة عندما دخلوا قرطاج — على حد وصف بروكوبيوس — تصرفا رائعا ، إذا علمنا أن البيزنطيين لم يعتادوا على دخول مدينة دون فوضى حتى ولو كانوا قليلي العدد خاصة إذا كان دخول المدينة غير متوقع (٢) .

وعندما حان وقت الغنداء طلب بلزلريوس من، رجال القصر إعدادالطعام في المكان الذي تعود فيه جليمر إستضافة قادة الوندال ، فقد كان بالقصر قاعة خاصة لتناول الطعام يطلق عليها اسم دلفكس Delphix نسبة إلى مدينة دلني التي كانت تصنع فيها اكواب الشراب ، وقد شاع إطلاق إسم دلفكس في بيزنطة وفي أماكن أخرى على غرف الطعام . وفي هذه القاعة تناول بلزاريوس ومعه كل قادة الجيش البيزنطي طعام الغذاء ، وتولى خدمة الحاضر بن خدام القصر (٣) .

Ibid., p. 177.

Tbid., p. 179. (Y)

Ibid., Loc. cit. (7)

ویزوی بروکوبیوس و کان من بنن الخاضر بن أن بلزاریوس کسب فی هذا اليوم شهرة لم يكسمها قائد من قبل ، ويتضح ذلك من حسن النظام الذي سان المدينة - . وحسن معاملة الجنود للاهالى ، وإنتظام العنمل أن الاسواق التجارية. وإستقبال الأهالى للبيز نطيين وإستضافتهم وتخصيص أماكن لراحتهم، ويزيد من عظمة بلزاريوس في هذه المرحلة وبعد أن إنتضر على الوندال انه عفا عن جميع الوندال الذين لجأوا إلى الكنائس (١). ويلاحظ انها كانت كنائس تسير تبعا للمذهب الاريوسي ، ولكن الحال تبدل مع سقوط قرطاج في يد القوات البيزنطية ، فقد علا نجم المذهب الأرثوذكس ، حيث دخل رجال الدين الارثوذكس إلى الكنائس الى كان الوندال قد إستولوا عليها وإختفت الشعائر الإريوسية وعادتالترانيم الارثوذكسية إلى المدينة مسرة اخرى بعد حوالى مائة عام. ويلاحظ أنه حتى هذه المرحلة لا يستطيع الباحث أن يجزم بأن ما حدث داخل العاصمة قرطاج بالنسبة للشعائر الأربوسية ينطبق على كافة الكنائس في مملكة الوندال. لأنه كما يتضح من الاحداث السابقة أن بلزاريوس لم يتوك أية قوات بيزنطية في المدن التي مر عليها أثناء سيره من كابوتفلدا حتى قرطاج. كما أن المناطق الاخرى لم يعزف ما تم بداخلهاحتى الآن. وأن الملك جليمر لازال على قيد الحياة ومعه جانبا من القوات الوندالية يحاولِ أن يقوم بعمل ما ضد القوات البيزنطية .

وعلى أية حال كان للترحيب الحار الذي أبداه سكان مدينة قرطاج أثره أثره البالغ على القوات البيزنطية (٢) ، وقد استغل بلزاريوس هذه الحالة

Ibid., p. 179—81.

Bury, op. cit., II, p. 135.

<sup>(</sup>n).

وعدم إنشغال قواته بالحرب داخل المدينة أو خارجها فى هذه المرحاة لإعادة ترمم أسوار المدينة التي أهملها الوندال لفترة طويلة حتى أن الملك جليمر كان لا يقم داخل العاصمة قرطاج بسبب عدم حصانتها (١) ، وقد قدم بلز اريوس الكثير من الأموال إلى الفنيين والعمال الذين إجتمعوا لترميم السور وكانوا بأعداد كبيرة . وقد تم فى وقت قصير ترميم جانبا من السور الذى كــان متصدعاً ، كما تم حفر خندقا حول السور (٢) ، كعامل مساعد للمزيد من حصانة قرطاج .

وقد حدث في هذه المرحلة ما طمأن بلزاريوس إلى حد كبير ، فقل أرسل اليه زعماء الىربر فى مقاطعات موريتانيا ونوميديا وبيزانسيوم مبعوثين سهدف التحالف معه ومساندته ، وقد ذكر هؤلاء المبعوثين إلى بلزاريــوس أن الىربر عبيد الإمىراطور على حد تعبير المؤرخ البيزنطى بروكوبيوس ، وأضاف أن البربر وعدوه بالحرب إلى جانبه . وقد أتى هؤلاء المبعوثنومعهم بعض أبناء زعمائهم ، وقلموهم كرهائن للقائد بلزاريوس وقد طلب هؤلاء الزعماء على لسان مبعوثيهم شارات الحكم التى كانت الامبراطورية ترسلها إلى زعماء البربر قبل الغزو الوندالي . وكانت هذه الشارات عبارة عن عصا من الفضة مطلية بالذهب ، وغطاء رأس من الفضة أيضا على شكل تاج تتدلى من جوانبه شرائط فضية ﴿ وعباءة بيضاء قصىرة مطرزة تثبت بدبوس ذهبي على الكتف ، وحذاء مطلى بالذهب . وقد استجاب بلزاريوس لطلب هؤلاء الزعماء وأرسل البهم هذه الشارات مصحوبة بمبلغ كبير من المال (٣) .

Procopius, op. cit., p. 181.

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 195. **(Y)** 

Ibid., pp. 201-3.

**<sup>(</sup>T)** 

ويلاحظ أن كل الزعماء لم يرسلوا مبعوثين على هذا النحو إلى بلزاريوس . فقد كانت هناك بعض قبائل البربر التي ساندت الوندال . إنما يمكن القول أن وقوف ثلاث مقاطعات هذا الموقف من بلزاريوس يدعو إلى الاطمئنان . وفي قيام بلزاريوس بإرسال الشارات إلى زعماء هذه المقاطعات يعني أنالأمور قد عادت إلى سيرتها في بعض المناطق قبل الفتح الوندالي (١) . ويلاحظ أيضا أن عناصر البربر هذه التي قدمت ولاءها للقائد بلزاريوس سوف لا تدخل الحرب لا إلى جانب الوندال ، ولا إلى جانب البيزنطيين ولكنها ستقف على الحياد في المراحل اللاحقة إنتظارا لما تسفر عنه الأحداث (٢) .

وهكذا نجح بلزاريوس فى دخول مدينة قرطاج سلما . ورحب به أهل المدينة ، وأنه ألغى الشعائر الأريوسية وأقام الشعائر الارثوذكسية . وأصلح سور المدينة وحفر خندقا حول هذا السور ، ودخلت بعض عناصر البربر في طاعته .

أما فيما يتعلق بالملك جليمر الذي فر إلى منطقة بولا ، فقد أصبح فى موقف لا يحسد عليه ، فالوندال أتوا إلى الشهال الافريقي كفاتحين وظلسوا يحكمون المنطقة كأسياد وليسوا كمواطنين ولذلك لم يتفاعلوا مع أهالى المنطقة . والآن بعد هزيمهم أمام القوات البيزنطية ، لم يعد بوسعهم العودة من حيث أتوا . لذلك أصبح الامر بالنسبة للملك جليمر مسألة حياة أو موت ، وعلى الملك جليمر أن يعمل ما في وسعه في أجل البقاء .

بدأ جليمر يكسب صداقة المواطنين في منطقة بولاً ، وذلك بتوزيع

(1)

Bury, op. cit., II, p. 135.

Procopius, op. cit., p. 203.

الكثير من الاموال عليهم ، وفي الوقت نفسه بعث بمجموعات صغيرة من رجاله لتصيد ما نخرج من القوات البيزنطية وغيرهم من العاصمة قرطاج ، ورصد مبلغا ككافأة لكل من يقبض على فرد بخرج إلى ضواحى قرطاج ، وقد نجح هؤلاء في القبض على بعض القوات البيزنطية وحصلوا على المال الذي وعد به الملك الوندالي جليمر (١) . وقد أزعجت هذه الاحداث القائد بلز اريوس فأرسل بعض القوات البيزنطية وكان عددها إثنين وعشرين وعلى رأسها ديوجينس Diogenes لتفتيش المنطقة المحيطة بالعاصمة ، ولكن الفلاحين أبلغوا جليمر بهذه التحركات ، فأرسل ثلاثمائة من قواته للقبض عليهم ، ولكن القوات البيزنطية نجحت في الهرب بعد ما أصيب قائدها ، وكانت على وشك الهلاك (٢) .

وبينا كان بلزاريوس ينعم بالنصر فى قرطاج ، وكان جليمر يعانى مر الهزيمة فى مخبأه فى بولا . كان تزازون أخ جليمر ينعم بالنصر فى سردينيا(٣) فقد رسا بأسطوله المكون من مائة وعشرين سفينة عليها خسة آلاف من المقاتلين (٤) ، فى ميناء جاجليارى Gagliari وسيطر دون مقاومة تذكر على الموقف داخل الجزيرة ، وقال الثائر جوداس ومن ساندوه ، وقد علم برسو الحملة البزنطية على الشاطىء الافريقى ، ولكنه لم يعلم بالأحداث ، فكتب إلى أخيه جليمر يعلمه ممقتل جوداس وأن الجزيرة أصبحت تحت سيطرته وأنه احتفل مذا النصر ، وتمنى تؤازون أن يكون النصر حليف سيطرته وأنه احتفل مذا النصر ، وتمنى تؤازون أن يكون النصر حليف

Ibid., p. 191.

Ibid:, pp. 191--195.

Record, op. cit., p. 65.

Bury, op. cit., II, p. 128.

الوندال ضد القوات البيزنطية التي هاجمت أراضيهم . ولما كان الرسل لا يعلمون بما حدث فقد أبحروا إلى قرطاج حيث تم القبض عليهم ، ومهم علم بلزاريوس كل التفاصيل ، وقد عوملوا معاملة طيبة (١) .

وفى الوقت نفسه أرسل جليمر خطابا إلى أخيه يخبره بالموقف في مملكة الوندال وأبلغه بمقتل أماتاس وجيباموند . وفي هذا الحطاب يحلل جليمر أسباب هزيمة الوندال ويرجعها إلى عدم شجاعتهم رغم كثرتهم العددية وأضاف جليمر موضحا خطورة الموقف وطلب من أخيه العودة بأسرع ما يمكنومعه كل القوات بعد ما أصبح الامسل معقوداعليه في إنقاذ مملكة الوندال (٢) .

وحاول جليمر في هذه المرحلة التحالف مع ثيوديس Theudis ملك القوط الغربين في أسبانيا (٣١٥ – ٤٨٥ م) ولكن هذا المشروع باء بالفشل بعدما علم الملك القوطى بسقوط قرطاج في أيدى القوات البيز نطية (٣).

لم يبق من أمل أمام جليمر سوى وصول أخيه تزازون ومعه القسوات الوندالية ، وقد إستعد الآخير للرحيل من سردينيا عندما تسلم خطاب أخيه ، وعاد بكل قواته وسفنه إلى نقطة قريبة من سهل بولا الذى يقع بين مقاطعتى نوميديا وموريتانيا ، ثم واصلوا مسيرتهم على الأقدام حتى وصلوا إلى الملك جليمر فى بولا ، ويرجع ذلك إلى طبيعة المنطقة الجبلية وعدم وجود مكان

Procopius, op. cit., p. 197.

Ibid., p.. 205... (Y)

Ibid., pp. 197—9.

يصلح لرسو السفن بجوارها، ويصف بروكوبيوس أن اللقاء كان مؤثرا بين الأخوين وبين جميع الوندال وأن الدموع والعناق ساد الموقف ، وأنالوندال القادمين من سردينيا لم يفكروا فى أولادهم ولا زوجاتهم (١) ، والواقع أن كل ما كان يعنيهم هو محاولة إنقاذ المملكة من السقوط بعد ما سقطت العاصمة قرطاج.

معركة تريكامارون منتصف ديسمبر ٣٣٥م

تشجع جليمر بعد ما وصل اليه اخوه تزازون ومعه حوالي خسة آلاف من القوات الوندالية . وهي القوة التي ذهبت لاسترجاع سردينيا. وعند هذه المرحلة كانت الحطة الوندالية هي إجبار بلزاريوس على الحروج بقواته من قرطاج ، لأن حصار المدن ليس عملا تجيده القوات الوندالية (1) . لذلك سار جليمر وأخوه تزازون ومعهما كل ما تجمع من القوات الوندالية إلى العاصمة قرطاج للضغط على القوات البزنطية لاجبارها على الحروج من المدينة إلى الحقول المحاورة . وعندما اقتربت القوات الوندالية من العاصمة حطمت جانبا من القناة التي كانت تمد العاصمة بالمياه (٢) . تعرف باسم باجر ادس Bagrads (٣). وقد ظلت القوات الوندالية لبعض الوقت على هذا الحال . ولكنها لاحظت أن القوات البزنطية لم تقم بأى عمل عسكرى تجاه القوات الوندالية ، فقام جايمر باعطاء أوامره بتشديد الحراسة على الطرق إنتظارا لما تسفر عنه الاحداث . ويلاحظ أن القوات الوندالية لم تقم بأى عمل من أعمال السلب أو النهب في المنطقة بل سيطروا عليها فقط (٤) . وهذا أمر طبيعي فالارض أرضهم والامل استعادتها وهز ممة القوات البزنطية إن عاجلا أو آجلا .

ولما قلق الوندال من الإنتظار أرسل جليمر بعض رجاله سرا إلى مدينة قرطاج لعلها تتمكن من تجنيد بعض العناصر التي تدين بالمذهب الاريوسي للعمل لصالحه داخل أو خارج العاصمة ، كما إتصل جليمر بقادة عناصرالهون

Baker, o op. cit., p. 117.

Procpius, op. cit., p. 211.

Baker, op. cit., p. 117. (7)

Procopius, op.cit., 211.

المرافقة للجيش البيز نطى وعرض عليهم التحالف مع الوندال مقابل وعـود مجزية (١) .

لقد تمكن جليمر حتى هذه المرحلة من منع الإمدادات عن المدينة من ناحية البر (٢) . ولكن هذا لا يؤثر كثيرا فى وضع القوات البيزنطية فالمدينة مفتوحة من باحية البحر والاسطول البيزنطى على مقربة بها وبامكانه إمدادها بالمؤن . ولكن الأهم من ذلك أن رجال جليمر الذين أرساهم إلى داخل قرطاج قد نجحوا فى ضم بعض العناصر إلى جانب الوندال ، ولكن بلزاريوس إكتشف هذه المؤامرة وتم القبض على أحدهم وهو من أهل قرطاج وكان يدعى لوروس Laurus وأعدم بالحازوق فى مكان مرتفع فخاف الآخرون وعدلوا عن مساندة الوندال (٣) .

كما نجح جليمر أيضا فى ضم قادة الهون إلى جانبه بعد ما أغراهم بالهدايا والوعود الطيبة ، وكان جليمر على إتصال دائم بهؤلاء القادة الذين وعدو بالقتال إلى جانبه ضد البيز نطيين . وقد علم بلزاريوس بهذا الاتفاق . وكانت وجهة نظر الهون حول هذا الاتفاق أنه إذا هزمت القوات البيز نطية القوات الوندالية . فان الهون سوف لا يعودون إلى أوطانهم ويظلون فى الشهال الافريق . كما إعترض الهون على الطريقة التى توزع بها الاسلاب عليهم . وقد وعدهم بلزاريوس ببعض المزايا إذا انتصرت القوات البيز نطية على الوندال ووعدهم أيضا بالعودة إلى اوطانهم ومعهم أسلابهم ، وقد أقسم الهون على ذلك قبل

Ibid., p. 211.

Bury, op. cit., II, p. 136.

Procopius, op. cit., p. 213.

بداية الحرب (١) . ولكن الهون سوف لا يلتزمرن بهذا الاتفاق وسيقفون على الحياد في مراحل الحرب المقبلة ثم يتدخلون لصالح الفريق المنتصر (٢) .

ولم يظل الحال على هذه الصبورة كثيرا ، فقد كان بلزاريوس يأخـذ استعداده لمواجهة الوندال ، وعندما وجد أن الأحوال تمكنه من القتال وأن الأسوار قد تم إصلاحها ، بدأ يشجع رجاله على مواجهة الوندال وأوضح لهم أن القوات البنزنطية التي هزمت الوندال لا تحتاج إلى كلمات تشجيع . وأن الجيش البيزنطي لم يأت إلى قرطاج ليظل بداخلها ، وأن الموقف أصبح فى صالح بىزنطة لأنه فى المراحل السابقة كان البيزنطيون بحاربون فى أرض مكشوفة وليس هناك مكان يلجأون اليه . أما بعد إستيلاء القوات البزنطية على قرطاج فقد أصبح الموقف مختلفا لأن القوات البنزنطية إذا هزمت فان هذا يعنى خسارة لقطعة أرض فقط أو معركة . وأضاف بلزاريوس أن من الأفضل ألا علك الإنسان شيئا عن أن يفقد شيئا علكه . والقوات البنزنطية تملك الآن قرطاج وعلمها الإحتفاظ مها . وإذا كان الجيش البنزنطي قلحارب بفرسانه فقط في المراحل السابقة فانه سوف يدخل المعركة المقبلة بكل قوأته ، وعليه أن ينتهز الفرصة وينزل الهزىمة بالوندال (٣) . وكانت خطة بلزاريوس هي عدم القتال داخل قرطاج . وهي فكرة تتفق مع تخطيط الوندال،وكان يرى أنه قام بتحصن أسوار المدينة لحـماية قواته من انوندال . وليس لحمـاية الوندال من قواته (٤) . وعلى ذلك بجب الحروج بقواته للقــتال في الوقت المناسب. وبجب أن يكون هذا الوقت في أقرب فرصة ممكنة .

Ibid., p. 213.

Bury, op. cit., II, p. 136.

Procopius, op. cit., pp. 215—7.

Baker, op. cit., p. 117.

وفي يوم الثاني عشر من ديسمبر أمر بلزاريوس قائد المشاة يوحنا الأرميني بقيادة جميع فرسان الجيش عدا خسائة ، كما أرسل معه أيضا مجموعة من الحراس وحملة البيارق . وكانت التعليات تقضى بمناوشة الوندال فقط بعد ما انسحبوا من امام قرطاج . وفي اليوم التالى تبعه بلزاريوس ومعه بقية الفرسان وعددهم خسائة وكافة المشاة أما بالنسبة لعناصر الهون فقد قرروا ألا محاربوا مع البيزنطيين أو الوندال ، أي وقفوا موقف المحايد ، وذا بدأت الحرب فانهم سيدخلون لصالح الفريق المنتصر . وتقدمت القوات البيزنطية إلى منطقة كانت تعرف باسم تريكامارون محدول المتحدد والى متعد حوالى عشرين ميلا غرب قرطاج عند جدول يعرف باسم مجردا Mejerda حيث كان الوندال يعسكرون في هذه المنطقة (٢) .

وقضى الجيش البيزنطى والوندالى ليلتهم فى هذه المنطقة ، ويبدو أن هذه الليلة كانت قرية ، ولذلك انعكست الأضواء على أسنة الرماح العديدة داخل المعسكر البيزنطى، كما ظهرت المشاعل المضاءة ، وقد ألقت هذه الصورة الرعب فى صفوف الجيش الوندالى (٣) . وكانت خطة بلز اريوس فى هذه المرحلة هى الاستفادة من طرق القتال التى تدربت عليها القوات البيزنطية فى الحروب الفارسية وهى الحرب الحاطفة وإنزال الضربات السريعة التى تلحق أفدح الحسائر بالعدو (٤) . .

وفى اليوم التالى الرابع عشر من ديسمبر أمر جليمر الوندال بوضع نسائهم

Procopius, op. cit., p. 219.

Bury, op. cit., II, p. 136.

Procopius, op. cit., pp. 219—221.

Baker, op. cit., p. 117.

وأطفالهم وكل مملتكاتهم داخل المعسكر الوندالى ، وهى طريقة لا يراها المؤرخ بروكوبيوس مناسبة للقتال . والمهم أن جليمر حث رجاله على التحلى بالشجاعة حتى يمكن الانتصار على القوات البيزنطية وإستعادة قرطاج . لأنه إذا حدث العكس وانتصرت القوات البيزنطية فقد يهلك الوندال جميعا ، ويتحول من يتبقى إلى عبيد . وإذا مات البعض يكون المجد لأهلهم من بعدهم ويعيدوا أمجاد أسرة جنزريك (١) .

وإذا كان جليمر قد تحدث إلى الوندال كافة فقد طلب من أخيه تزازون ان يشجع رجاله الذين قدموا من سردينيا على حده (٢) ، وهي نقطة هامة تتعلق بالحال النفسية للجنود ، فالقوات الوندالية التي ذهبت إلى سردينيا إنتصرت على قوات جوداس وعادت في حالة أحسن بكثير من القوات الوندالية التي هزمت في معركة دكيموم ، ولعل جليمر خشي من تأثير القوات الوندالية المهزومة على القوات العائدة من سردينيا . ويؤكد ذلك أن حديث تزازون إلى رجاله لم يحرج عن هذا المضمون ، لقد ذكر تزازون رجاله بانتصارهم في سردينيا ، وأضاف أن هذه القوات تتميز عن الوندال المذين هزموا من قبل وأن الامل أصبح معقودا عليهم في الانتصار على القسوات البيز نطية ومساندة الملك الوندالي جليمر ، وسوف تعتبركم الدولة الوندالية منقذون و مخلصون من السيطرة البيز نطية (٣) .

وإذا لاحظنا أن الوقت كان حـوالى منتصف ديسمىر (٤) . فانه بمكن

Procopius, op. cit., pp. 221-5.

Jbid, p. 235. (r)

Ibid., pp. 225—7. (\*)

Ibid., p. 235.

القول أن هذا المناخ مناسب جدا — للقوات البيزنطية القادمة من أوربا — للقتال دون خوف من تعرضها لحرارة الجو (١) . أما بالنسبة للتشكيل العسكرى للمعركة فقد كان جلول مجردا يفصل بين القوات البيزنطية والقوات الوندالية ، وفيا يختص بالجيش البيزنطي فقد قسم إلى ثلاثة جيوش من الفرسان هي الميسرة والميمنة والقلب ، وقد تولى قيادة الميسرة مارتين وفالريان ، ويوحنا ، وكبريان والتباس ، ومارسيليوس ، وآخرين . أما الجناح الاعن فقد تولى أمره بايوس ، وبارباتوس ، وامجان ، وآخرين . أما الجناح الاعن فقد تولى قيادته القائد يوحنا الارميني ، وكان معه أيضا الحراس وحاملي الرماح ، وقد وضع بلزاريوس قوات المشاة في الحلف . أما عناصر الهون فقد وضعت في موقع بعيد نسبيا عن الجيش للتشكك في واياهم ، وفي الوقت المناسب وصل بلزاريوس ومعه خساتة من الفرسان لإدارة المعركة (٢) . وستكون المواجهة العسكرية مخطط بعيدة عن الحرب التقليدية التي سادت الغرب الاوروبي في هذه المرحلة (٢) .

اما القوات الوندالية فكان تشكيلها معادل للتشكيل البيزنطى مع الاختلاف في الخطط، فقد كان هناك جناحان أى ميمنة وميسرة وكان الجناحان منقسمين إلى مجموعات يتولى أمر كل مجموعة قائد ألف وتولى تزازون قيادة القلب. وخلف هذا التشكيل كانت جماعات البربر المحالفة للوندال، ويلاحظ أن التعلمات قد صدرت للوندال بعدم إستخدام الرماح أو أى سلاح آخر عدا

(1)

Baker, op. cit., p. 118.

Procopius, op. cit., p. 229.

Baker, op. cit., p. 117. (\*)

السيوف (١) ، وعدم عبور الجدول المائى (٢) ، وقد أعتقدوا أن بهـذا التخطيط يمكن هزيمة القوات البيزنطية (٣) .

وبعد أن تأكد بلزاريوس من حسن إستعداد قواته للمعركة . أخذ زمام المبادأة وأمر فرسان القلب بقيادة يوحنا الأرميني بعبور جدول مجردا والهجوم على قوات القلب الوندالية التي يتولى قيادتها تزازون . وقد نجحت القوات الوندالية في صد القوات البنزنطية ومطاردتها حتى عادت أدراجها . وعاود يوحنا الهجوم مرة أخرى بعد ما بدل قواته التي هاجم سها في المرة الأولى . فقد قاد في هذه الهجمة الحرس الخاص بالقائد بلزاريوس. وكانت الهجمة على قلب القوات الوندالية أيضا . وقــد نجح تزازون فى صدهم مرة أخرى . وكرر يوحنا الهجوم للمرة الثالثة بعد أن ضم إلى قواته السابقة رماة الرماح . وتصدرت هذه الهجمة راية يوحنا . وقد صاحب الهجوم صيحات عاليـــة . وفى هذه المرحلة تمكن البربر من إيقاف تقدم الهجمة البيزنطية باستخدام سيوفهم . وإشتدت المعركة وسقط العديد من الوىدال فنلي فى أرضس المعركة ومن بينهم تزازون . وعند هذه المرحلة تدخل الجيش البنزنطي ، فعر الجدول وهاجم الوندال . وهنا تدخلت عناصر الهون إلى جانب القوات البزنطية ، ونجح الجيش البزنطي في هزىمة الوندال في هذه المرحلة من القتال وطاردتهم لمسافة ليست بعيدة ، وقد واصل الوندال فرارهم حتى وصلوا إلى معسكرهم ، أما القوات البنزنطية فقد عادت إلى أرض المعركة وانشغلت بالغنائم. وإنهت

Procopius, op. cit., p. 229.

Oman, A History of the Art of War, I, p. 30.

Baker, op. cit., p. 119. (7)

Procopius, op. cit., pp. 231—3. (2)

معركة تريكامارون التي تمت على ثلاث هجمات. بسقوط حوالى خمسين قتيلا من قوات بلزاريوس، وحوالى ثمانمائة من القوات الوندالية، وتشير هذه الأرقام إلى أن القوات الوندالية كانت تفكر فى الفرار قبل أن تفكر فى القتال. وأن القيادة الوندالية لم تستغل ما لديها من إمكانات فى هذه المعركة.

ويلاحظ أن معركة تريكامارون كانت مثل معركة دكيموم فكلاهماكان معركة فرسان وليس للمشاة دور فيها (١) ، وكلاهما إسهى بهز بمةالقوات الوندالية . وعلى ذلك يمكن القول أن جليمر لم يستفد من أخطائه في معركة دكيموم . كما يلاحظ أيضا ان جليمر أخطأ مرة أخرى في هذه المعركةعندما طلب من رجاله إستخدام السيوف فقط في القتال . ومثل هذه الطريقة لا تساعد على إيقاف تقدم القوات البيزنطية عن بعد . ولابد من عملية إلتحام بين القوات الوندالية والجيش البيزنطي حتى يمكن التعامل معها بالسيف . ورغم ذلك كله فقد نجحت القوات الوندالية في صد الهجمة الأولى والثانية للقوات البيزنطية . وكان الاحرى بالقرات الوندالية التي يفوق عددها عدد القوات البيزنطية . وفي المهاجمة ، ان تطوق القوات البيزنطية التي هاجمتها وتنزل بها الهزيمة . وفي النهاية يمكن القول ان جليمر لم يستخدم القوات الوندالية التي كانت تحت امرته استخداما أمثل في القتال . كما يبدو أن القوات الوندالية كانت تحارب امرته استخداما أمثل في القتال . كما يبدو أن القوات الوندالية كانت تحارب في حالة يأس من الانتصار على القوات البيزنطية (٢) .

وعلى أية حال فبعد فرار القوات الوندالية إلى الخلف حيث معسكرها وعودة القوات البنزنطية منتصرة إلى قواعدها ، وكان الوقت بعد الظهر ، لم

Oman, op. cit., I, 29.

Baker, op. cit., pp. 119—120.

يدع بلزاريوس الفرصة تفلت من يديه ، فطلب من قواته الإستعداد لمهاجمة المعسكر الوندالى . ولبت القواد البيزنطية النداء واتخذت طريقها للمعسكر الوندالى ، وعندما أحس جليمر باقتراب القوات البيزنطية من الفرسانوالمشاة قفز على ظهر جواده ولاذ بالفرار دون أن يقول كلمة واحدة أو يصدر أى أمر . وقد فر جليمر إلى الغرب في طريقه إلى مقاطعة نوميديا ، وتبعه أقاربه وخدمه والكل في رعب تام . (١)

وعندما أحس الوندال بفرار ملكهم ، وأن قائدهم قد غاب عنهم ، ولم يعد هناك ما يتولى قيادتهم (٢) ، وأحسوا أن القوات البيزنطية أصبحت على مقربة منهم لاذوا بالفرار تاركين المعسكر على حاله بنسائه وأطفاله يبكون . كما أن الوندال تركوا أيضا كل أموالهم ومتاعهم . وعندما وصلت القوات البيزنطية إلى داخل معسكر الوندالي لم يكن به جندى واحد . وقد طارد البيزنطيون الوندال لبعض الوقت ثم عادوا إلى المعسكر الوندالي وأسروا النساء والاطفال، واستولوا على ما به من ثروات وكانت طائلة، فهى الثروات التي تونوها أثناء حكمهم البلاد (٣) .

ويلاحظ هنا أن المعركة كانت قصيرة الأمد (٤) . لم تتعد نصف يوم ، ولعل إنتصار القوات البنزنطية بهذه الصورة قد أذهل بلزاريوس وانتابه القلق

Procopius, op. cit., p. 233,.

Baker, op. cit., p. 120.

Procopius, op. cit., pp. 233—5. (7)

Bury, op. cit., II, p. 137.

على قراته ، وقد عبر بروكوبيوس عن حالة القلق هذه ، وليس هذا بغريب عليه فقد كان يصاحب القوات البزنطية ويشعر سها . فقد ذكر بروكوبيوس أن بلزاريوس خاف على قواته عندما إندفعت فى فوضى تامة إلى داخلالمعسكر الوندالي ، وخشى من قيام الوندال سهجوم مضاد على القوات البنزنطية ، ويضيف أن الوندال إذا قاموا بمثل هذا الهجوم فانه لم يكن بوسع جندى بهزنطى واحد أن ينجو من القتل ويتمتع بغنمائه وأسلابه من نساء الونــدال الجميلات . ويرجع شدة قلق بلزاريوس على قواته أن الجنود البزنطين قد شربوا ما وجدوه من خمور داخل المعسكر. وبذلك فقد القائد السيطرة علمهم . وقد ظلت القوات البنزنطية على هذه الحالة حتى صباح يوم السادس عشر من ديسمبر حبن اعتلى بلزاريوس أحد التلال وأعطى أوامره بانتظام القوات وقد نجح في السيطرة علمها وقادها إلى قرطاج (١) . ولقد كان في الفوضي التي إنتابت الجيش البزنطي عندما اقتحم المعسكر الوندالي فرصة أخرى أضاعها جليمر . فقد كان بوسعه القيام بهجوم مضاد على القوات البنزنطية وإنزال أقدح الحسائر بها . ولكنه لم يغتنم هذه الفرصة (٢) . وبمعنى آخر لم يكن لديه خطة عن مثل هذا العمل . وكان هناك فارق كبر بن القيادة البزنطيـة والقيادة الوندالية .

وحول الدور الذي لعبة بلزاريوس في هذه المعارك يقول المسؤرخ بروكوبيوسالذي صاحب الحملة أن المرء لا يستطيع أن يقرر عما إذا النصر كان نتيجة عمل بطولى أم انه ضربة حظ (٣). ولكن واقع الحال أن

Procopius, op. cit., p. 237.

Bury, op. cit., II, p. 137.

Procopius, op. cit., p. 271. (٣)

بلزاريوس لعب دورا عسكريا بارزا . ولا مفر من القول أن النصر يرجع إلى مهارة بلزاريوس الذي تمكن من جمع قوات مختلفة الاجناس من أجل الحرب الوندالية ، وأن هذه الفرق ضمت عناصر من المعاهدين مثل الهون والهيرول ، وهي العناصر التي أعتبرت نفسها مستقلة عن قوات الامبر اطورية ، وأن الامر كان يتطلب تجديد التحالف معها عقب كل معركة ، ولم يكن يهمها سوى جمع الاسلاب والغنائم (٢) .



محاصرة جلمير وبداية فرض السلطة الامبراطورية على الأراضي الوندالية

والمهم هنا أن الحرب لم تنته بعد ، فلم يزل جليمر على قيد الحياة في نوميديا وبإمكانه جمع جيشا من الوندال والبربر ومهاجمة القوات البرنطية. لذلك كان على بلزاريوس ملاحقة جليمر والقضاء عليه ، كما كانت هناك بعض القوات الوندالية التي نجت من القتل تهم على وجهها في نواحي أرض المعركة . وقد بدأ بلزاريوس بإعطاء الأوامر إلى رجاله بالبحث عن هؤلاء الوندال ومنهم من كان قد لجأ إلى الكنائس . وقد قامت القوات البزنطية بتفتيش المنطقة وجمعت كل هؤلاء الوندال بعد ما أعطى لهم الامان واقتديوا جميعا إلى قرطاج (١) . ولعل في إعطاء الأمان لهؤلاء الوندال قد شجع الكثير منهم الذين لم يلحقوا بالملك جليمر على تسليم أسلحهم والاستسلام مقابل الحفاظ على أرواحهم .

وفى غمرة هذه الاحداث لم ينس بلزاريوس الملك جليمر الذى كان بامكانه أن يشكل عنصر المقاومة تجاه القوات البيزنطية ، كما أن جليمر هو ملك الوندال وأن وجوده فى نوميديا لا يعنى أن النصر أصبح نهائيا للقوات البيزنطية . لذلك كان على بلزاريوس ملاحقة جليمر وبأسرع وقت ممكنحى لا يعطيه الفرصة للقيام بعمل ما ضد الجيش البيزنطى . لذلك أصدر بلزاريوس أوامره إلى القائد يوحنا الأرميني ومعه حوالى مائتين من الفرسان علاحقة جليمر وأن يواصلوا البحث عنه حتى يجدوه حيا أو ميتا . وقد لحق بلغراريوس ومعه بعض القوات البيزنطية بعد أن رتب أحوال بقية الجنود داخل قرطاح (٢).

Procopius, op. cit., pp. 237—9.

Ibid., Loc. cit. (Y)

ظل يوحنا الأرميني في المقلمة وخلفه بلزاريوس وجانب كبير منالقوات البنزنطية تلاحق الملك جليمر وتبحث عنه ليسل نهار لمدة خمسة أيام حتى أصبحت على مقربة منه . ولكن حادثة وقعت في صفوف طلائع الجيش البيز نطى أخرت الاشتباك مع جليمر وقواته . فقد كان يرافق يوحنا الاوميني قائد آخر يدعى يولياريس Uliaris وكان رجلا قويا ولكنه إعتاد الشراب . وفى اليوم السادس من المطاردة حوالى الحادى والعشرين من ديسمبر ، كان يولياريس مخمورا . وأثناء مطاردة جليمر ألتي سهما أصاب بالخطأ يوحنا الارميني في رقبته أو دى بحياته بعد وقت قصير ، وقد حزن عليه الجميع بما فيهم الامبراطور جستنيان عندما علم بموته ، أما يولياريس فقد خاف من العقاب ولجأ إلى أحد الكنائس . ولما تقصى بلزاريوس الحقيقة عفا عنه(١) . كان هذا الحادث سببا في نجاح جليمر في الفرار من المنطقة . وظـل بلزاريوس يبحث عنه حتى وصل إلى مدينة هيبو في مقاطعة نوميديا.وهناك علم أن جليمر صعد جبل بابوا Papua ،وكان هذا الجبل شديد الإنحدار يصعب تسلقه . كما كانت بعض قبائل البربر المتحالفة مع الملك جليمر تقطن هذا الجبل . وقد تحصن جليمر في مدينة على سفح الحبل تدعى مديوس . ولم یکن بوسع بلزاریوس أن یفعل شیئا حتی ینتهی فصل الشتاء (٢).

لم يكن بوسع بلز اريوس ايضا الانتظار طويلا . فقد كانت أمامه مهام أخرى عليه القيام بها (٣) . لذلك أو كل إلى عناصر الهيرول وكانوا أربعمائة وقائدهم

Procopius, op. cit., p. 241.

Ibid., pp. 241,—3. (Y)

Baker, op. cit., p. 121. (7)

فاراس Pharas لتولى أمر حصار المنطقة التي لجأ إليها جليمر ، ومرجع ذلك إلى قلرة فاراس وحدن خلقه وأنه كان مخلصا اللامبر اطورية البيزنطية (١) ، هذا بالاضافة إلى ما هو معروف عن شجاعة عناصر الهيرول في انقتال (٢) ، وقد طلب بلزاريوس من فاراس أن يعسكر على سفح جبل بابوا خلال فصل الشتاء ويشدد الحراسة على الجبل و يمنع جليمر من الهرب أو الحصول على أية امدادات (٣) .

وغادر بلزاريوس المنطقة في طريقه إلى قرطاج . واثناء عودته مر على مدينة هيبو رنجيو حيث كان العديد من الوندال قد لجأوا إلى كنائس المدينة . وقد عرض عليهم بلزاريوس التسليم مقابل الأمان ثم أرسلهم تحت الحراسة إلى قرطاج (٤) . وأثناء وجود بلزاريوس في المدينة وقعت حادثة تدل على أن بلزاريوس كان رجلا محظوظا (٥) . وترجع هذه الحادثة إلى أنه كان من رجال جليمر كاتب يدعى بونيفاس ولم يكن ونداليا بل كان من مواطسي براسيوم . وكان هذا الرجل من المقربين المخلصين للملك الوندالي، وعندما بدأت الحرب وضع جليمر كنوز مملكته في أحد السفن وأوكل إلى بونيفاس بحراسها وأمره أن يرسو بالسفينة في ميناء هيبور نجيوس، وإذا وجد أن الحرب ليست في صالح الوندال فعليه الانحار إلى أسبانيا حيث ثيوديس ملك القوط الغربيين ، وهناك سيجد الأمان لنفسه وللثروات . ولما وجد بونيفاس أن الوندال هزموا في تريكامارون وما أعقب ذلك من أحداث، استعد للابحار الوندال هزموا في تريكامارون وما أعقب ذلك من أحداث، استعد للابحار

Procopius, op. cit., p. 243.

Paul The Deacon, op. cit., p. 36.

Procopius, op. cit., p. 243.

Ibid., Loc. cit., (1)

Baker, op. cit., p. 121.

إلى أسبانيا ، ولكن عاصفة شديدة منعته من الإقلاع . وقد حاول اللجوء إلى أسبانيا ، ولكن عاصفة شديدة منعته من الإقلاع . وقد حاول اللجوء إلى أحد الجزر أو أحد الأماكن القريبة الآمنة ولكن البحارة عجزوا عن ذلك لشدة الرياح (١) .

وعند هذه المرحلة إعتقد بونيفاس أن الله يرغب في تسليم مامعه من كنوز إلى البيزنطيين . ولما كانت السفينة بعيدة عن الشاطىء فقد طلب من رجاله الاتجاه نحو الشاطىء الذى بلغوه بصعوبة كبيرة . وفي الوقت الذى كان فيه بلزاريوس في مدينة هيبوريجيو أرسل إليه بونيفاس يعرض عليه تسليم مامعه مقابل الأمان له ولرجاله وترك جليمر يذهب حيث يشاء ومعه ما يملك . وقد سر بلزاريوس لهذه الاخبار ولكنه لم يقطع على نفسه عهدا بشيء ، وأرسل رجاله واستولوا على السفينة وأعطى الأمان إلى بونيفاس ومن معه ، وترك له أمواله الخاصة وجانبا من أموال جليمر (٢) . وقد عثر بالقرب من منطقة فلتر Feltre في إيطاليا في عام ١٨٧٥ م على وعاء فضى عليه نقش باسم جليمر ملك الوندال والآلان . ويبدو أن هذا الوعاء كان ضمن كنوزالوندال وقد أهداه بلزاريوس إلى فاراس قائد الهيرول الذى نقله إلى ايطاليا في مرحلة لاحقة (٣) .

عاد بلزاريوس إلى قرطاج وخطط لارسال نبلاء الوندال الذين أسرهم في المعارك السابقة إلى القسطنطينية في ربيع ٥٣٤ م، وحتى يحين هذا الموعد أعد أسطوله للسيطرة على كل جزر البحر المتوسط التابعة للوندال. وبدأ بأرسال القائد كيرل (Cyril) إلى سردينيا ومعه قوة كبيرة ومعهم رأس

Procopius, op. cit., p. 245. (1)

Ibid., p. 247. (Y)

Bury, op. cit., II, p. 137n.2<sup>-</sup>

تزازون لأن سكان الجزيرة لم يصدقوا ما حدث للوندال في تريكامارون ، وفي النهاية وعندما ذهب كبرل إلى الجزيرة عرض عليهم رأس تزازون ، وفي النهاية نجح في السيطرة على الجزيرة وفرض عليها الضرائب ، كما أرسل كبرلجانبا من أسطوله إلى جزيرة كورسيكا ، Corisca ، ذلك بناء على تعليات سابقة من بلزاريوس للسيطرة علمها (١) .

ووجه بلزاريوس شعبة أخرى من قواته تولى قيادتها قائد يدعى يوحنا إلى مدينة قيصرية Caesarea الواقعة على الساحل فى مقاطعة موريتانيا ، وكانت مدينة كبيرة قديمة مأهولة بالسكان . واتجه جانب آخر من الأسطول البيزنطى إلى مدينة سبته ، وإلى جزيرة ماجوركا Majorica وجزيسة مينوركا مينوركا في السمالة وجزيرة إبوسا Ebusa ، وقد نجحت القوات البيزنطية في الاستيلاء على هذه الأماكن ووضعتها تحت السيادة البيزنطية (٢) ، وهكذا نجح بلزاريوس فى ضمان عدم قدوم أية نجدة إلى الوندال من هذه الأماكن ، وتأكيد سلطة الامبر اطورية على هذه الجزر والقلاع .

وعمل بلزاريوس أيضا على تأكيد سلطة الامبر اطورية على بعض الاماكن البعيدة عن العاصمة وكانت ضمن الممتلكات الوندالية (٣). فقد أرسل بلزاريوس بعض القوات البيز نطية إلى مدينة طرابلس الواقعة في أقصى الشرق لمساندة الثوار الذي ثاروا على حكم الوندال بقيادة بودنتيوس وتاتيموث حيث كان البربر يحاصرونهم . وقد نجحت القوات البيز نطية في السيطرة على الموقف داخل طرابلس ، وقوت من مركز الامبر اطورية في المنطقة (٤) .

procopius, op. cit., p. 249

Ibid., Loc. cit., (Y)

Bury, op. cit., II, p. 137.

Procopius, op. cit., pp. 249—251.

ولم ينس بلزاريوس مدينة ليليبيوم وهي الميناء التجارى الهام الذي يقع في غرب جزيرة صقلية ، وقد قدم ملك القوط الشرقيين ثيودريك هذه المدينة باثنة لابنته أمالا فريداعتدماتزوجت من الملك الوندالى الأسبق تراساموند . وقد أرسل بلزاريوس بعض قطع الأسطول البزنطي للسيطرة علها ، ولكن المسئولين القوط رفضوا ذلك ، فعادت السفن البزنطية إلى قرطاج . وغضب بلزاريوس لهذا التصرف وأرسل اليهم يوضح وجهة نظره حول ملكية المدينة ، كما رد القوط على بلزاريوس يفندون مزاعمه في هذه الملكية . وقد أفاض المؤرخ بروكوبيوس في حجج بلزاريوس ورد القوط علها . وعلى أية حال وفي النهاية إحتكم القوط إلى الاميراطور جستنيان في هذا الامر (١) والمعروف أن القوات البزنطية قامت عهاجمة دولة القوط بأكملها بعد وقت قصير من سقوط دولة الوندال في شمال افريقيا ، وقد نجحت في القضاء علها بعد حروب طويلة .

إستسلام جليمر ونهاية دولة الوندال مارس ١٩٤٤م

سبق أن أوضحنا أن بلزاريوس عهد إلى قائد الهرول فاراس ورجاله عهمة محاصرة جليمر فى بابوا ، وعاد بلزاريوس حيث كانت هناك أعمال أكثر أهمية فى إنتظاره . وبعد فترة سئم فاراس من طول الحصار خاصة فى أيام الشتاء الباردة ، واعتقد أن بوسعه الصعود إلى حيث جليمر وأن البربر لا يقدرون على الوقوف فى طريقه . لذلك أعد قواته وسلحهم إستعدادا للصعود ولما أحس البربر بذلك قاوموا فاراس ورجاله . ورغم ما بذله الهيرول من بسالة فى محاولة للصعود، إلاأن مهمة البربر كانت سهلة لصعوبة عملية تسلق الجبل ، فى النهاية إرتد الهيرول بعد ما قتل منهم حوالى مائة وعشر من الرجال ، ولم يحاول فاراس بعد هذه المحاولة أن يصعد مرة أخرى إلى الجبل (١) .

لم يكن أمام فاراس سوى تشديد الحراسة على المنطقة حتى لا بهرب جليمر أو تصل إليه إمدادات أو مؤن من أى جانب . وقد أمدنا المسؤرخ بروكوبيوس ببعض المعلومات الهامة فى مرحلة الحصار هذه ، وقد جماءت عرضا فى حديثه عن المحنة التى عاشها جليمر ومن معه فى هذه الفترة . فقد ذكر أنه كان مع جليمر بعض أقاربه وبعض نبلاء الوندال وكانوا يعيشون مع البربر . وفسر المعاناة التى التى عاناها هؤلاء بالقياس إلى البربر أن نبلاء الوندال بعد أن سيطروا على الشهال الافريقي إعتادوا على استخدام الحمامات الوندال بعد أن سيطروا على الشهال الافريقي إعتادوا على استخدام الحمامات والتمتع بأشهى المأكولات التى تخرج من الأرض والبحر ، وأنهم اعتادوا لبس الذهب والملابس الحريرية التى تأتى من الصن . وانهم يقضون وقتهم فى الصيد وحلقات السباق وفى المسارح وأماكن اللهو ولديهم راقصمات ومهرجين ، وكل وسائل الرفاهية التى تسمع كالموسيقى . وكان معظم الوندال

Procopius, op. cit., p. 255.

یسکنون فی منازل مزودة بالمیاه وحولها البساتین ، وانهم استمتعوا بکسل شیء (۱) .

وعقد بروكوبيوس مقارنة بين هذه الحياة وبين الحياة التي يحياها البربر فقد ذكر أن البربز يعيشون في أكواخ في الصيف والشتاء ولا يتأثرون بالبرد أو حرارة الشمس ، وانهم يفترشون الصوف وينامون على الأرض ، ويرتدون عباءة ثقيلة وقميص خشن على مدار السنة ، ولا يشربون الحمر ، وأنهسم يطحنون القمح والشعير بأنفسهم ويخبزونه بمعرفتهم (٢) . وبهذه المقارنة التي قدمها لنا المؤرخ بروكوبيوس يكون قد أوضح لنا شدة المعاناة التي عاناها نبلاء الوندال في فترة الحصار ، كما قدم لنا جانبا عن بعض الجوانب الاجماعية والحياة التي عاشها الوندال والبربر في هذه المرحلة .

وقد أحس فاراس بالمعاناة التي يحياها جليمر وأفراد اسرته في بابوا ، لذلك كتب إليه يعرض عليه تسليم نفسه مقابل الأمان وحسن المعاملة . قد بدأ فاراس خطابه إلى جليمر موضحا أنه من البرابرة ولم يتعودا الكتابة أو الحطابة ، وأضاف أن جليمر دمر نفسه وعائلته ، وانه يحاول الهرب من الأسر ولكن دون جلوى لأنه الآن أسير البربر ، والافضل له أن يكون أسسرا للإمراطور على أن يكون ملكا مع البربر في جبل بابوا . وطمأن فاراس جليمر وأوضح له أن الإمراطور جستنيان يرغب في أن يدرج إسمه في عضوية على السناتو وأن بمنحه لقب بطريق ، ويوهبه أرضا فسيحة وكمية كبيرة من المال ، وأن بلزاريوس نفسه يضمن له ذلك (٣) .

Procopius, op. cit., p. 257.

Ibid., pp. 257—9. (Y)

Ibid., p. 261. (r)

وعندها تسلم جليمر هذا الخطاب بكى بمرارة . وأجاب على فاراس مصدرا خطابه بشكره العميق على هذه النصائح . وأوضح أنه من الصعب أن يكون أسيرا لعدو سبب له الأذى وأرسل جيشا لمحاربته ، وتمنى أن يصيب الامبراطور جستنيان ضرر لا يتوقعه . واكتنى جليمر بذلك . وفي نهاية الخطاب طلب من فاراس ان يرسل إليه قيثارة ورغيف خبز وقطعة إسفنج حتى يصلى من أجله (١) .

ولما تسلم فاراس الخطاب لم يفهم المقصود من إرسال هذه الأشياء . ولكن حامل الرسالة شرح له مقصودها . وقد ذكر الرسول أن جليمر يريد رغيف الخبز لأنه يريد أن يستمتع بالنظر إليه . لأنه منذ أن صعد إلى بابوا لم ير رغيفا مخبوزا . أما قطعة الاسفنج فهى مطلوبة لأن جليمر مصاب بالتهاب في إحدى عينيه لعدم غسل وجهه ، ويريد أن يمسح بالاسفنجة ما حول عينيه من إفرازات ، أما القيثارة لأن جليمركانعاز فا ماهرا، وقد كتب قصيدة تتعلق بسوء طالعه وهو متحمس لغنائها لمن حوله وهو يعزف على القيثارة (٢).

وعندما سمع فاراس ذلك إهتزت مشاعره . وندب حظ الوندال وما أصابهم . وأرسل إلى جليمر ما طلبه ، ولكنه لم يغفل عن حراسة المنطقة ، بل أنه شدد الحراسة أكثر من ذى قبل (٣) .

ومرت ثلاثة أشهر على الحصار (٤) ، ولما كانت معركة تريكامارون قد وقعت فى منتصف ديسمبر ٣٣٥ م ، يضاف إليها ستة أيام أو سبعة قضيت

Ibid., p. 263.

Ibid., Loc. cit. (Y)

Ibid., pp. 263—5. (r)

Ibid., p. 265. (1)

فى مطاردة جليمر ، فيكون الوقت فى هذه المرحلة هو العقد الأخير من مارس ٣٤ م . ومعنى ذلك أن فصل الشتاء قد انهى وبدأ فصل الربيع . ومع مرور الأيام ازداد خوف جليمر من وصول القوات البيزنطية إليه فى أى لحظة ، كما أن طول الحصار قد أثر كثيرا فى صحة الاطفال الذين معه، وأصبح الجميع فى حالة كرب (١) .

ولكن حادثة وقعت في محل إقامة جليمر بدلت الأوضاع تماما ، فقد شاهد جليمر أحدى نساء البربر وهي تقوم بعمل كعك ، وقد القت بها على رماد الفرن وهذه عادة من عادات البربر . وكان بجانب الفرن طفلان أحدهما ابن المرأة التي تقوم بإعداد الكعك والآخر من نبلاء الوندال وقريب للملك جليمر ، وقد تسابق الطفلان في الحصول على كعكة وهي ساخنة ، ونجح الطفل الوندالي في الإمساك بها ووضعها في فمه رغم ما علق بها من رماد . ولكن الطفل الآخر أمسك الطفل الوندالي وضربه وأجبره على اخراج الكعكة من فمه (۲) .

هزت هذه الحادثة مشاعر الملك جليمر . وكان بطبعه رجلا رقيق المشاعر، فهو الرجل الذي إنهار عندما رأى جثة أخيه في أرض معركة دكيموم، وهو الرجل الذي ينظم القصائد ويغني ويعزف على القيثارة . ولاشك أن المعاناة التي عاشها في الجبل مع البربر كان لها أثرها البالغ على هذه الشخصية الرقيقة ، وكانت حادثة الكعكة هي القشة التي قصمت ظهر البعير .

**(Y)** 

Ibid., p. 263.

Ibid·,p·267.

لم يعد جليسر يحتمل أكثر من ذلك فكتب إلى فاراس يخبره أن النصائح التي ارسلها اليه قد اختمرت في نفسه ، وأن الانسان لا يستطيع أن يقاوم الواقع . وطلب الأمان لنفسه ولمن معه حسب رغبة الإمبراطور ، وفي هذه الحالة يسلم نفسه وأقاربه ومن معه من الوندال . (١)

وعندما تسلم فاراس خطاب جليمر أرسله على الفور إلى بلزاريوس وطلب أجابة سريعة عما بجب عمله حيال الملك جليمر . و لما كان بلزاريوس يريد أن يقتاد جليمر حيا إلى القدطنطينية ، فقد سر كثيرا لهذا النبأ ، لذلك بادر بارسال القائد كبريان إلى بابواومعه بعض القواد الآخرين وطلب منهم أن يذهبوا إلى جليمر ويقسمون أمامه على ضمان سلامته ومن معه ، وأن غيروه بأنه سيشرف عقابلة الامبر اطور . وعندما وصل هؤلاء إلى بابوا قابلوا فاراس الذي إقتادهم إلى مكان حيث قابلوا جليمر . وقد قدم هؤلاء الأمان للملك فسلم نفسه واستسلم من معه ، وإنجه جليمر في صحبة رجال بلزاريوس إلى قرطاج خيث قابله بلزاريوس بعد أن إنتظر قليلا في ضاحية أكلاس Aclas ، وكان جليمر يضحك وهو في هذه الحالة (٢) . ولعل ضحكه هذا من سخرية القدر الذي إنتهي به إلى هذا الحال .

أرسل بلزاريوس تقريرا إلى الإمبراطور جستنيان بأن جليمر أصبح في قبضته ويسأله الإذن بالحضور إلى القسطنطينية ومعه أسيره . وحتى يحين بموعد الرحيل تحفظ بلزاريوس على أسيره بالطريقة اللائقة به كملك (٣) .

ولقد أوجز وفلسف بروكوبيوس كل أحداث مملكة الوندال بطريقة

Ibid., p. 267 (1)

Ibid., pp. 267--9.

Ibid., p. 269. (\*)

تدل على عبقرية مؤرخ عاش فى هذه المرحلة من الزمان ، فقد ذكر أناحداثا كثيرة قد وقعت منها ما كان غير متوقع ومستحيلا ، وأن ما حدث يدعو إلى التساؤل والتعجب ، فأين أيام الملك جيزريك ومملكته القوية ، لقد ذهب كل هذا فى وقت قصير وبخمسة آلاف من الفرسان باعتبارهم الذين تحملوا عبء المعارك كلها ، وسواء حدث ذلك بالصدفة أو بالشجاعة ، فان ما حدث يدعو للاعجاب (١) .

هكذا إنهت الحرب الوندالية واستسلم جليمر وسقطت دولة الوندال بعد أن حكمت الشهال الافريق من طرابلس حتى سبتة ما يزيد عن مائة عام (٢٨ عهد من (٢) ، وسطح إسم القائد بلز اربوس باعتباره قائدا للحملة التى قوضت أركان المملكة الوندالية . ولكن بعض الحاقدين حاولوا تشوية هذا النصر ، وتلطيخ سمعة هذا القائد العظيم . فقد كتب بعض ضــــباط بلز اربوس إلى الامبر اطور جستنيان بأن بلز اربوس يعمل على تنصيب نفسه ملكا على شمال أفريقيا وأن يصبح خليفة للملك الوندالي جليمر . وحتى يطمئن الوشاه من وصول هذه المعلومة إلى الإمبر اطور كتبوا هذا المعنى على لوحين ، وعملوا على أن يرسل كل لوح في سفينة على حدة حتى إذا ضاع أحدهما وصل الآخر ، وقد أعرت إحدى السفن ووصل اللوح إلى الإمبر اطور ، أما اللوح الآخر ، فقد إكتشف أمره في ميناء قرطاج قبل إيحار السفينة الثانية ، وقد أعتقل المتورطين في هذا الحادث واعترفوا بجريمهم (٣) . وتذكرنا هذه الحادثة عا

Ibid., p. 271.

Oman, The Byzantine Empire, p. 85.

Procopius, op. cit., pp. 271—3.

حدث للقائد بونيفاس وكان سببا في إستدعائهللوندال وعبورهم للشمال الافريقي وتأسيس دولتهم .

لم يصلق الامبراطور جستنيان الأخبار التي وصلت اليه ، فأرسل إلى قرطاج ليبلغ بلزاريوس ويخبره بالبقاء في قرطاج . أو العودة إلى القسطنطينية ومعه أسيره الملك الوندالي جليمر وبقية الاسرى من الأمراء الوندال (١) .

وما كان يعنى جستنيان فى هذه المرحلة هو إعادة تنظيم الحكم فى الشهال الأفريقى ، فلقد أصبح هذا المكان جزء من الامبراطورية البيزنطية بعد ما زالت الدولة الوندالية . وإختفاء المذهب الأريوسى . لذلك أرسل جستنيان القائد سولمون Solomon فى ابريل عام ٣٤٥ م (٢) ، ليتولى حكم الولاية الأفريقية إذا عاد بلزاريوس إلى القسطنطينية .

إختار بلزاريوس العودة إلى العاصمة البيزنطية ومعه الملك جليمر . وبقية الاسرى من الأمراء الوندال . ولكنه تأخر بعض الوقت لقيام بعض قبائل البربر بالثورة ضد الجيش البيزنطى بعد أن كان على وشك الرحيل (٣) . وكان وصول بلزاريوس إلى العاصمة البيزنطية في خريف العام نفسه ، أى بعد أكثر من خسة عشر شهرا منذ رحيله مع الحملة ، وكانت مناسبة تستحق الذكرى للنتائج التي جنتها هذه الحملة ومكافأة القائد التي قادها (٤) .

وقد إستقبل بلزاريوس بالنشريف الذي يليق به ، وأقيم موكب كبير على الطريقة الرومانية القديمة مثل مواكب الامبراطور تيتوس Titus – على الطريقة الرومانية القديمة مثل مواكب الامبراطور

Ibid., p. 271.

Baker, op. cit., pp. 126-7.

<sup>(</sup>۳) عن ثورات البربرراجي : (۳) Procopius, op. cit., pp. 273---9.

Baker, op. cit., p. 127.

۸۱ م ، والامبراطور تراجان Trajan (۱۱ مر ۱۱۷ مر) وغيرهم (۱) ، وهي مواكب أقيمت في روما ، أما الموكب الذي أقيم للقائد بلزاريوس فكان أول موكب تشهده العاصمة البيزنطية ولم يقام حتى في روما منذ حوالي خسة قرون (۲) .

وإختلفت مسيرة الموكب عن التقاليد الرومانية القديمة ، فقد كانالموكب في يناير ٣٣٥م وبدأمن بيت بلزاريوس سيرا على الاقدام ثم سار عبر شوارع المدينة الرئيسة حتى وصل إلى الهيبدروم Hippodrome ثم إلى القصر الامبراطورى . وكان يسير خلف الموكب الغنائم الوندالية والأسرى وكان في مقدمة الغنائم العربة الوندالية الملكية ، والعديد من الاحجار الكريمة وأكواب الشراب الذهبية ، والكثير من كنوز الملك جزريك التي سلما من روما ، منها بعض الاحجار الكريمة التي استولى عليها تيتوس لما دمر مدينة بيت المقدس (٣) ، عام ٧٠ م . عندما كان قائداً للإمبراطور فسباسيان بيت المقدس (٣) ، عام ٧٠ م . عندما كان قائداً للإمبراطور فسباسيان

وخلف هذه الاسلاب سار الملك جليمر بشعره الطويل واضعا عباءة على كتفيه ومعه عائلته والعديد من الوندال (٥) . وكان هناك أيضا سفراء لبعض الدول كان بينهم سفراء عن الامبراطورية الفارسية (٦) . وعندما وصل الموكب إلى الهيبدروم كان الإمبراطور جستنيان ومعسم زوجته ثيودورا

Procopius, op. cit., p. 279.

Baker, op. cit., p. 127.

Procopius, op. cit., p. 281.

Josephus, The Jewish war, pp. 361 ff. (1)

Procopius, op. cit., p. 281.

Zahariah of Milytene, op. cit., p. 263.

Theodora ، وقد أحضرت معها أولاد إلدريك وكل عائلته . وفى هـذا المكان ردد جليمر آية وردت فى التوراة وقال (باطل الأباطيل الكل باطل)(١)

وعندما إقترب جليمر من مقعد الامبر اطور خلعت عنه العباءة وأجبر على السجود أمامه وتقديم فروض الولاء والطاعة ، وإنهى الحال بالملك جليمر بأن منح منزلا في ضاحية جالاتا Calatia التي تقع إلى الشهال من القون الذهبي – وسمح له بالاقامة فيه مع عائلته ، ولم يتمكن الامبر اطور جستنيان من الإنعام عليه بلقب بطريق كما تم الاتفاق من قبل عندما سلم نفسه في جبل بابوا ، لأن جليمر ظل على المذهب الأربوسي (٢) .

و بهذا المشهد الذي أظهر عظمة الامبر اطور جستنيان وقائده بلزاريسوس وأذل به الملك جليمر ، تنتهى الأحداث الحاصة بمملكة الوندال في الشهال التي دامت ما يزيد عن قرن من الزمان (٣) . وهي الدولة التي بدأت بخطأ وقع فيه القائد بونيفاس عندما تحالف مع جيزويك وساعده على العبور من أسبانيا إلى الشهال الأفريقي . وإنتهت بعدة أخطاء وقع فيها كل خلفاء الملك جيزويك كان آخرها الاخطاء العسكرية التي وقع فيها الملك جلسيمر . وستطل الامبر اطورية البيزنطية تحكم الشهال الافريقي حتى الفتح العربي الاسلامي (٤) .

وفى ختام هذه الدراسة يمكن القول أن دولة الوندال التى وضع أساسها الملك جزريك ظلت دولة قوية مرهوبة الجانب طالما قام حكامها بتحصين

(٣)

Procopius, op. cit., pp. 281—2.

<sup>(</sup>١) الجامعة ١ - ٢ ؛ راجع أيضا

Procopius, op. cit., p. 283.

<sup>(</sup>٢)

Paul the Deacon, op. cit., p. 46.

<sup>(1)</sup> 

Theophanes, op. cit., pp. 43—51, 67—8.

المدن والاهمام بالاسطول. ولنقف وقفة قصيرة حول الاسطول وأهميته لكل من حكم الشمال الافريقى ، ويمكن القول أن الفينيقيين لم يتمكنوا من السيطرة على هذا المكان تجاريا وعسكريا إلا باسطولهم القوى ، وكذلك الوندال والأغالبة فى مرحلة لاحقة ، ومن الواضح أن اتصال سكان الشمال الأفريق بالجنوب الافريق كان محلودا جدا بسبب الصحراء فى هذه المرحلة من تاريخ العصور الوسطى . أما الاتصال بالشمال أى جنوب أوربا ، فلا يتأتى إلا من خلال أسطول ليسهل عملية الاتصال عبر البحر المتوسط ، وفى الوقت نفسه كان على هذا الاسطول حماية الشمال الافريقى من أطماع الطامعين . وهنا كان التفوق البحرى لمن حكم هذا الاقليم موضوع فى غاية الأهمية .

وفيا يتعلق بالوندال فقد أهمل خلفاء جيزريك تحصينات المدن والاهتمام بالاسطول ، وكان فى ذلك نقطة الضعف التى سهلت على الإمبراطورية البيزنطية القضاء على دولة الوندال ، بالاضافة إلى حياة الترف التى عاشها الوندال فى المراحل الاخيرة للدولة ، وسوء معاملتهم للسكان الاصليين . ومعاداة العالم المسيحى للمذهب الأربوسي الذي اعتنقه الوندال .

#### ملحسق

### حول تحقيق تاريخ ابحار الحملة للبيزنطية من القسطنطينية

لقد قدم لنا المؤرخ بروكوبيوس مادة طيبة حول موضوع الدواسة ، ولكن يؤخذ عليه عدم ذكر تاريخ الاحداث الا فيا ندر ، ويحاول الباحث في هذا الملحق تحقيق تاريخ إبحار الحملة من القسطنطينية من المعلومات التي قدمها لنا المؤرخ نفسه .

أورد المؤرخ بروكوبيوس أن الابحار تم فى الانقلاب الربيعي تقريبا من السنة السابعة لحكم الامبراطور جستنيان أى فى ٢١ مارس ٣٣٥ (١) .

ذكر المؤرخ نفسه ان الحملة وصلت إلى كابوتفادا بعد ثلاثة أشهر من الابحار (۲).

تحدث ایضا عن معرکة تریکامارون وذکر آنها وقعت فی حوالی منتصف دیسمبر ۵۳۳ م ، وبعد ثلاثة أشهر تقریبا من دخول الجیش البیزنطی مدینة قرطاج (۳) .

وعلى ذلك يكون دخول الجيش البيزنطى إلى قرطاج فى منتصف سبتمبر ٥٣٣ م . ويكون وصول الجيش ايضا إلى كابوتفادا قبل هذا التاريخ بحوالى أسبوعين أو ثلاثة وهى المدة التى استغرقتها مسيرة الجيش من كابوتفادا إلى قرطاج . وإذا استبعدنا ثلاثة أشهر لنصل إلى تاريخ إقلاع الاسطول من القسطنطينية نصل إلى العقد الاخير شهر يونيه حيث الانقلاب الصيفى وليس الانقلاب الربيعى . وعلى ذلك يكون تاريخ الابحار هو حوالى ٢١ يونيه ١٠٠٥ م .

Procopius, op. cit., p. 111.

Ibid., p. 141. (Y)

Ibid., p. 235. (Y)

## قائمة بالمصادر والمرجع

أولا: المصادر:

#### Augustine (st.),

- The city of God. Penguin. 1972.
- Epistolulae. Ed. Glodbacher. 4 Vols. 1885-1911.

Ammianus Marcellinus,

Chronicle. tran. John C. Rolfe, 3 Parts London. 1935.

Constantine Porphyrogenitus,

De Adminstrando Imperio. tran. R.J.H. Jenkins. Dambarton Oaks, Weshington, 1967.

Gregory of Tours,

The History of Franks. Penguin, 1974.

Jesephus,

The Jewish War. Penguin. 1969.

Jordanes,

The Visigothic conquest. in Cantor. The Medieval World, London, 1963 pp. 69—73.

Paul The Deacon

History of the Lombard. tran. W.D. Foulke, Pennsylvania. 1974.

Theophanes

Chronicle. tran. Harry Turtledove. Pennyslvania 1982.

**Procopius** 

The Wandalic War. tran. Dewing. Cambridge 1968.

Zacariah of Mitylene

Syriac chronicle. tran. F.J., Hamilton. London. 1899.

Baker, G.,

Justinian, London. 1932.

Bryce, J.,

The Holy Roman Empire. London, 1915.

Bury, J.,

History of The Later Roman Empire. 2 Vols, New York 1985.

Diehl, Ch.,

L'Afrique Byzantine. Paris, 1896.

Duruy, V.,

The History of the Middle Ages. New York. 1891.

Finlay, G.,

History of Greece. 7 Vols. Oxford. 1877.

Fisher, H.,

A History of Europe. Vol I. London. 1935.

Freeman, E.,

Historical Geography of Europe. London, 1903.

Gibbon,

The History, of the Dectine and Fall of the Roman Empire. 7 Vols. London. 1925.

Frood, E.,

The Byzantine Empire. London, 1911.

Helefe, J.H.,

A History of the councils of the church. Vol III, Edinburgh. 1883.

Julien, A.,

Histoire de L'Afrique du Nord. Paris 1951.

Kaegi, W.,

Byzantium and the Decline of Rome. New York, 1968,

La-Mont. J.,

The World of the Middle Ages. New York., 1949.

Lot, F.,

The end of the Ancient World and the Beginnings of the Middle Ages. London, 1931.

Mckillian, A.,

A chronicle of The Popes. London, 1912.

Moss.

The Brith of the Middle Age. Oxford. 1935.

Oman, Ch.

A History of the Art of War in the Middle Ages. Vol. I, London. 1924.

Ostrogorsky

History of Bygantine State. Oxford. 1956.

Robinson,

Ancient History, New York. 1965.

Stephenson, C.

Mediaeval History. New York. 1951.

Thompson, J.W.

History of the Middle Ages. London., 1931.

Vasiliev, A.A.

History of the Byzantine Empire 2 Vols. Madison. 1929.

جدول (۱)

## الأباطرة البيزنطيون حتى نهاية حكم جستنيان الأول

| ۲۰۲ - ۲۳۲ م                            | قسطنطين الأول     |
|----------------------------------------|-------------------|
| ************************************** | قنسطنتيوس         |
| <b>777</b> — <b>771</b>                | جوليان            |
| <b>778</b> — <b>77</b>                 | جوفيان            |
| <b>**** *** *** ** ** ** **</b>        | فالنز             |
| 440 — 444                              | ثيو دو سيوس الأول |
| ٤٠٨ - ٣٩٥                              | أركاديوس          |
| ٤٥٠ - ٤٠٨                              | ثيودوسيوس الثانى  |
| £0Y — £0.                              | مارقیان           |
| ٤٧٤ — ٤٥٧                              | ليو الأول         |
| £41 — £Y£                              | زينون             |
| ۰۱۸ — ٤٩١                              | أناستاس           |
| 97Y — 91A                              | جستن الأول        |
| 070 <u> </u>                           | جستنيان الأول     |

جدول (۲)

# أباطرة الامبراطورية الرومانية الغربية

| ۹۹۰ - ۲۲۳ م                    | هونوريوس                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 200 - 270                      | فالنتنيان الثالث                                                  |
| £00 — —                        | بترونيوس مكسيموس                                                  |
| ٤٥٦ ٤٥٥                        | أفيتوس                                                            |
| ٤٦١ — ٤٥٧                      | ماجور يان                                                         |
| ٤٦٥ - ٤٦١                      | ليبيوس سيفبروس                                                    |
| 2VY — 27V                      | ً<br>أنتميوس                                                      |
| £ Y Y                          | أوليريوس                                                          |
| ٤٧٤ — ٤٧٣                      |                                                                   |
| 2 V 2 — 2 V 1<br>2 V 2 — 2 V 2 | یولیوس نیبتوس<br>بولیوس نیبتوس                                    |
|                                | رومليوس أوغسطولوس (خلع)                                           |
| 277 — £70                      | روسيوس العسولوس (تطلع)<br>ونهاية الامبر اطورية الرومانية في الغرب |
|                                |                                                                   |

جدول (۳)

## ملوك الوندال في شمال أفريقيا

| e 244 - 244                 | <b>جیسریک</b> |
|-----------------------------|---------------|
| £ \ \ \ \ \ \ = \ \ \ \ \ \ | هونريك        |
| ٤٩٦ — ٤٨٤                   | جو نثامو ند   |
| ٥٢٣ - ٤٩٦                   | تر اساموند    |
| 041 - 044                   | هلدريك        |
| ٥٣٤ _ ٥٣١                   | جليمر         |

## كشاف الأعسلام والمدن

إبوسا : ١٤٧ .

أبيلوس: ٨٤.

إبيفانوس : ٧٩ .

أتالوس : ١٢.

اتيــلا : ٣٤ :

آتيوس : ۲۰ ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۳ ، ۲۰ - عيا -

أداك :

أدليبريوس : ١٥.

أخيلس : ٦٤ .

أدواكر : ٥٦ . ٦٣ .

أراس:

أرخلايوس : ۱۱۹ . ۱۰۵ . ۹۹ . ۸۸ . ۷۸ :

. ۱۲ :

أريمنيوم : ۲۸ .

آسیار ۲۲ . ۲۲ . ۲۲ . ۳۳ ، ۲۲ .

آسبانیا : ۵، ۱۲ – ۱۲ ، ۹۹ ، ۲۲ – ۲۳ ، ۱۹ ، ۲۳ – ۲۳ ،

- 120 . 140 . 11. . 21 . 40

. 127

. 19 :

: Y1 - Y1 . YE . Y1 - Y . . 14 - 17 : أفريقيا

. 70 . 09 . 07 . 21 . 47 . 40

- 174 - 114 - 110 - 44 - 40

. 10V - 107 : 101 : 1YE

. Yo :

إفيتوس

70 - 78 . 07 - 00 . WE - WY :

187 . AT . V9 . V7 - V0 . TV

٠.

. 171 . 104 . 100

. 100 : أكلاس اكويتين

. 11 :

. 14 6 17 : ألاريك

. 17. : الأغالية

-YY 6 19 6 10 - 18 6 11 - 10 :. الآلان

. 127 6 47 6 44

. 1 : الألمان

· 40 · 47 · 19 · 1 · — 9 · 0 : الامبراطورية الرومانية الغربية الأمبراطورية البيزنطية : ٥، ٢٧، ٣٣، ٣٥، ٥٥، ٥٥،

6 119 6 11 · 6 V · 6 77 - 78

. 17 - \_ 104 . 104 . 120

الأمريكيون : ٣.

الانجليز : ٦.

البرير : ١٩٠ . ٢٦ . ٢١ . ١٩ :

11. . 97 . 98 . 77 - 78 . 7.

188 - 184 - 140 - 144 - 144

. 107 - 101 - 1EY

البلبونيز : ۲۹. ۵۱. ۳۹.

البليار : ١٩، ٣٩، ٥٠.

التباس : ١٣٤.

التوراة : ١٥٩.

الجرمان : ۱۳، ۲۷، ۲۷، ۲۲، ۲۲، ۲۸، ۲۸،

. 11 . 6 09 6 07 6 8 .

الجزائر : ٥ .

الدريك (هيلدريك) : ٦٣ ـ ١٠٠، ١٠٠.

السكسون : ٣٩.

السويني : ۹، ۱۱، ۹۱ ، ۲۳.

الصين : ١٥١.

العرب : ٦٠

الفرس : ۲۲۰ ، ۱۱۰

. ٤٠ ، ١٠ – ٩ :

الفينيقيون : ٥، ١٦٠.

القوط : ۲۰ ، ۲۲ -- ۲۲ ، ۲۰ :

184 - 44 - 44 - 70 - 7. . 2.

المون : ۲۵ ، ۲۵ – ۳۵ ، ۲۹ ، ۲۰ المون

-117 - 111 : 1 · 9 . 1 · 0 . 99

- tre. rr : 179 . 114 - 114

. 144 . 140

الحيرول : ١٤٤ - ١٣٩ - ١١٨ - ٧٨ :

. 101

الوندال : يكثر ذكرهم

اليونان : ٧٨ .

- ۱۰۱ - ۱۰۹ - ۱۰۲ - ۱۰۱ - ۱۰۲ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱

. 170 : 117

أمالا فريدا : ۲۱، ۲۵ – ۲۵، ۱۶۸.

أمينز . ١٠٠٠

أنتالاس : ٦٤ .

أنيشميوس : ۵۱.

أتسطاس الأول : ٦٣ .

أنطونينا : ۲۸، ۸۳ :

أوجسطين : ۲۱، ۲۵ ـ ۲۲.

أوريا : ١٦٠ ، ١٣٤ ، ٥٩ ، ٣٤ ، ٢٦ .

أيا صوفيا : ٥٥.

ابجان : ۹۹ :

أنجيديوس : ٤٩.

ايطاليا : ۲۸ - ۲۳ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ ايطاليا

. 187 . VV . VO . 70 . 21

بارباتوس : ١٣٤.

بازیلسکوس : ۲۰ ـ ۳۰، ۹۰.

بانورموس : ۳٤.

بانونيا : ٩.

بايوس : ١٣٤.

بتروثيوس مكسيموس : ٥٥ .

بران : ۲۵، ۵۵.

بروكنسولار : ۳۵.

. برو کوبیوس : ۲، ۲۱ – ۲۱، ۲۹ – ۳۸ ، ۲۹ ، ۲۱ – ۳۹ ،

.72 - 77 . 71 . 02 - 07 . EV

. 1 · · · · AY — AT . VA . YE

177 - 177 - 17 - 117 : 1.4

100 - 107 - 101 - 18A - 144

. 171

برينتيوس : ۸۳.

بسولا : ۲۵.

بلاجيا مارسيلينوس : ٢١ .

بلاسيديا (جالابلاسيديا) : ١٣ - ٢١ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢

. 01 . 20 . YA

ىلجىكا . ٩ :

يلزاريوس : ۲۲، ۲۵، ۲۷، ۲۷، ۲۳ – ۲۸،

- 1.7 . 1 · · - 4V . 40 - 4T

· 170 - 117 - 117 - 11.

184 - 144 - 145 - 144 - 144

109 - 100 - 107 - 101 - 121

. 18V . VV . Vo :

بودنتيوس

بوردو : ۱۱.

بوريادس : ۹۷.

. ۱۲۵ – ۱۲۳ ، ۱۲۳ – ۱۲۵ .

بولونی : ۱۰ :

بونیفاس (قائل) : ۲۰ – ۲۲، ۲۲ – ۲۸، ۱۵۷،

. 104

بونیفاس (کاتب) : ۱۲۵ – ۱۲۹.

بيت المقدس : ١٥٨ .

بيتيكا : ١٤:

براسنا . ۳۰:

بيزاسيوم : ١٤٥ ، ١٢٢ ، ٦٦ . ٦٤ .

. ۱۳۱ - ۱۲۰ :

تاتيموث : ۷۷، ۷۷ .

تراجان : ۱۰۸.

تراجونا : ۱۲.

تراساموند : ۲۲ – ۲۶، ۱۶۸.

تر بجتيوس : ٢٩.

تىرىر : ١٠:

تریکامارون : ۱۵۲، ۱۳۲، ۱۵۷، ۱۵۷، ۱۵۳

. 171

تزازون : ۱۲۳ م ۱۲۶ م ۱۲۹ م ۱۲۹ م

. 184 . 140

تورناری : ۱۰:

تولوز : ۲۰:

. ۱۰۶، ۱۰۰ : ۵ ، ۱۰۹، ۲۰۹ .

: ۱۵۸، ۱۵۷ .

تيناروم (كينوبوليس) : ۵۵ .

ثيودورا : ١٥٨.

ثيودوسيوس الأول : ١١٠٩.

ثيودوسيوس الثانى : ۳۳ ، 20 .

ثيوديس : ١٤٥ ، ١٢٥ .

جاجلیاری : ۱۲٤.

جالاتا : ١٥٩.

جاليسيا : ١٥٠١٤ : ١٥٠

جستنيان الأول : ٢٤ ــ ٧٠ ، ٢٧ ، ٥٥ . ٧٧ ، ٨٧ ،

6 107 - 18A - 188 - 9A - AT

. 171 . 104 - 100 . 104

. ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۰ – ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷

. 1.7 . 1.. . 94 . 97 . 87

-179-170-111 - 117-111

. 174 - 177 - 177 - 17.

. 109 - 101 . 127 . 124

جلود : ۲۰۱.

جراس : ۱۰۵

جرونتيوس : ١٢.

جنزو : ۲۰:

. ۱۳۳ ، ۱۲۶ ، ۸۷ ، ۷۷ :

جونثاریس : ۲۹،۲۲،۲۹.

جونداموند : ۲۰، ۲۰ .

جوندريك : ١١، ١٤، ١٥، ١٩.

جيباموند : ١٠٦، ١٠٩، ١١١، ١١٥٠

. Yo . YE . YY . 19 . 1 . . o :

\_44 . 41 . 45 . 44 . 44 - 47

.07 - 01 . 01 - EY . £0 . £Y

.79 . 78 . 77 . 78 . 7 - 09

. 101 . 107 : 144 . 44 . 44

. 17. . 109

. YY . Y7 :

دالماشيا . o · . YA :

دكيموم (11V(11" - 1.0 ( 1.1 . 1.. :

. 108 . 177 . 177

دلفكس . **\Y** · :

دلني . 14. :

. **AY** : دوريتوس

. **£ Y** : ديوجر اتبياس

ديوجينس . 178 :

رأس بون . 1.0 :

رافنا ریتیا . 4 :

. YA : روجيلا

روما 

. 101 . 21 . 20

ریکار ریکیمر . TY :

. oY - £4 :

رىمىز . 1 : :

زا**كينت**وس

. 74 . 74 . 04 . 07 : زينوذ

> . To : زيوجتانا

> سباستيان . YA :

. 107 . 12V . 0 : سبتة

. 119 - 11 :

سرتا . YA :

. 02 . 04 . 0 . 44 . 47 . 44 : سردينيا

498 - 94 - 77 - 78 - 78 - 70 - 70

371 - 771 - 771 - 771

سفريوس سولمون

. 10V :

سوريا : ٥٢ .

سیدی خلیفه : ۱۰۰:

سیدی فتح الله : ۱۰۹، ۱۰۹.

سيجيسفولت : ۲۲، ۳۳.

سيجيوم : ٥٥.

سيراقوزة : ۸۷ .

سيلكتوم (سلكتا) : ٩٧ – ٩٩ .

سيليزيا : ٩.

شبه الجزيرة العربية : ٥.

صقلیة : ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۲۹، ۲۹، ۲۰

. 94 . 44 . 44 . 44 . 46 . 4.

. 184

طرابلس : ۲۰ ، ۲۵ ، ۳۵ ، ۳۵ – ۵۰ ، ۲۲ ، ۳۵ – ۵۰

184 - 44 . 44 . 44 . 40 . 44

. 107

طنحة : ۲۷ :

غالة : ۹، ۲۰، ۱۹، ۹:

فاراس : ۱۵۵ ، ۱۵۱ ، ۱۵۱ – ۱۵۲ ، ۱۵۵

فالريان . 178 : 10 : 17 :

فالنتنيان . d. . 20. 49. 47 . 49 . 19 :

. 72 . 01

فر دبال . \1 :

. 104 :

فسلتر . 187 :

. Y · :

قادس . 17 :

قرطاج : یکٹر ذکرہا .

قرطاجنة . 24 . 27 . 19 :

> قسطنطنيوس . 11 :

> قسطنطين . 17 :

قنسطانز . 17 :

قيصرية . \ \ \ \ :

قيليقية . **V**A :

كابريولوس . Yo :

كابوتفادا 1716171 6 97 6 97 6 A9 6 AY :

> كابون كالمونيموس . 77 :

. 14. : 114 : VA :

كبريان : ١٣٤ ، ١٥٠ .

كلوفس : ۹، ۹۹.

كودفولتديوس : ١٤٠

کورسیکا : ۳۳، ۳۹، ۳۳ .

کو کانا : ۲۸۰

. ۱٤۷ ، ۱٤٦ :

لبتس: ٩٩ .

لوروس : ١٣٠.

لوزيتانيا : ١٤.

ليبيا ٢٠٠٥:

ليبيوس سفريوس : ٤٩.

. ۱٤۸ ، ۲۲ ، ۴٤ .

ليو الأول (بابا)

ليو الأول (امبراطور) : ٥٠، ٥٢، ٥٤، ٥٦، ٧٤.

ماجوركا : ١٤٧ .

ماجوريان : ٤٦ -- ٤٩ .

مارتین : ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۱۳۴ .

. ۵۵ – ۵۲ ، ۵۰ ، ۲۵ :

مارسیلیوس . ۱۳۴ .

مارقیان : ۱۵.

مالطة : ۸۷ :

ماندراكوم : ١١٩.

مديوس : ١٤٤.

عجردا : ۱۳۲ : ۱۳۳

مجرین : ۱۱۱، ۱۰۶.

. ٥ :

مرمرة : ۷۹ : ۸۳ ، ۸۲ .

. ۲۸ : ۵۲ :

مكسيموس : ۲۲، ۲۷.

. 124 . 140

ميتون : ٥٨، ٨٥ .

ميىز : ١٠:

مینورکا : ۱٤۷.

نوميديا : ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۵ ، ۱۲۲ . ۱۲۲ .

. 122 . 127 . 17V . 170

هادومنتوم : ۹۹.

. ۵۰ – ۵۳ : مرقل

هرقل (مضيق) : ۲۲ ، ۲۷ ، ۴۸ .

. ٨٤ . ٥٥ :

هرمز : ۵۳ :

هرميون : ١٠٠٠

. ۹۷ . ۹٤ :

هونريك : ۲۹، ۵۹، ۵۰، ده، ۳۹، ۲۹

. 78 . 7.

. ۱۹، ۱۳، ۱۲، ۱۱ . ۱۹، ۱۹ . هونوريوس

هيبو (هيبوريجيوس) : ۲۱، ۲۷، ۲۷، ۲۸، ۱۶۶ – ۱۶۹

واليا : ١٩٠١٤، ١٣، ١٢.

. ٦٧ :

يوحنا (قائد) : ١٤٧ . ١٣٤ .

يوحنا (والي) : ٥٥.

يوحنا الأرميني : ۹۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۱ عبو الأرميني

124 . 140 . 145 . 144 . 114

. 122

## - 111 -

يوحنا القبدوقي : ٧٥ ، ٧٤ .

يودكسيا : ٥٤.

يودوكيا : ۳۲، ۵۵. ۵۰.

يولاريس : ١١١٠ . ١١١.

يولوجيوس : ۷۷ .

يولياريس : ١٤٤.

## المحتسوى

| صفحة     |                 | الموضسوع                | مسلسل                             |
|----------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ٥ ٢      |                 |                         | ۱ تقسدیم                          |
|          |                 |                         |                                   |
| Y4 - 1Y  | ••• ••• •••     | للشمال الأفريتي         | ٣ غزو الوندال                     |
| £ 7 — T1 | ••• ••• •••     | ال في الشمال الأفريقي   | ٤ إستقرار الوند                   |
| P3 - F4  | جيزريك ٤٧٧ م    | براطورية حتى وفاة .     | ه الوندال والإم                   |
| V· - •V  | ۷۶ — ۳۳ م       | بعد وفاة جيزريك ٨       | ٦ مملكة الوندال                   |
|          | ب الوندال       |                         |                                   |
|          | ••• ••• •••     |                         |                                   |
|          | ••• ••• •••     |                         |                                   |
|          | ••• ••• •••     |                         |                                   |
|          | ••• ••• ••• ••• |                         |                                   |
|          | ••• ••• •••     |                         | _                                 |
| 184-181  | ••• ••• •••     | ىر                      | ۱۳ محاصرة جليه                    |
| 17189    | ل               | مر و نهاية مملكة الوندا | ۱۶ إستسلام جليا                   |
|          | ••• ••• ••• ••• |                         |                                   |
| 170-174  | ••• ••• •••     | ادر والمراجع            | ١٦ — قلتمة بالمص                  |
| 177      |                 | ) الأباطرة للبيزنطيود   | ١٧ _ جلول (١                      |
| 171      | ••• ••• •••     | الأباطرة الرومان        | ۱۸ <del>- ج</del> لول (۲ <u>)</u> |
| 1 1 1    | •••             | ) ملوك الوندال          | ۳) ـ جلول (۳                      |
| 114-14   | ••• ••• •••     | يام                     | . ۲ <u>_ کشاف</u> ع               |

## عظيم شكرى وتقديري للمسؤلين وكافة العاملين بمطبعة السفير

تم بحمد الله

طبسع بظابسع جريستة السفير

1/177754

ه ه ٣ قر شر

دار المعـــارف - ١١١٩ كورنيش النيـل - القـاهرة منطقة الاسكندرية ٤٢ ش سعد زغلول - ٢ ميدان التحرير (المنشية)